

الأنهالية الأصطال الشيطة على الأصطال

Seall Finance Miller

حطاب مفتوح إلى فخامة رئيس الجمهورية

- ابو مريرة راويه الإسلام وإن رغمت الوف
  - الإمامة المعلى في الإسلام

صورة الغاني

السنةالسادسةوالثلاثون

العدد ٢٣٤ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ

وصاحبة الاعتبارية

رئيس مجلس الإدارة د. جمال المراكبي

المشرف العام

د.عبدالله شاگر الجنبدي

اللجنةالعلمية

د. عبد العظیم بدوي زکرسا حسیانی عبد الرحمن معاویدة محمد هیکل معادر هیکل معادر التحریر التحریر التحریر التحریر العاطي مصطفی خلیل أبو العاطي

التحرير

۸ شارع قوله ـ عابدین القاهرة ت ، ۲۹۳۰۵۱۷ ـ فاکس ، ۲۹۳۰۵۱۷ ت ، ۳۹۳۰۵۱۳ قسم التوزیع والاشتراکات ت ، ۲۹۱۵٤۵۲

المرجرالعام هاتف: ۳۹۱۵۵۷۳ ۲۹۱۵۶۵۳

# د خول الأقرام حقل الأنفام ( (

منذ آيام طعن أناسٌ في الصحابة الذين هم أئمة البشرية والعالم، وهؤلاء الطاعنون لم نتعرف على أشكالهم؛ من هم وما تاريخهم ومن آباؤهم وأجدادهم وإلى أي سلالة ينتمي فصيلهم وما وزنهم حتى يتحدثوا عن الصحابة حماة الدين وصناع التاريخ والحضارة احتى يعرف العالم من هو ذا صاحب التقييم الخطير والاكتشاف الكبير الذي أعلن أنه سيدخل حقل الألغام بزعمه أن لقادة البشرية ملفات سرية!! لم نر إلا أسماء نكرات، لا فضل لها ولا معروف، أسقطت تلك الأسماء في ذيل ما سطروه من قبيح الكلام.

والذي اشتهر به زمننا الصعب أن من أراد أن يشتهر ويُعْرَف ويمتلئ جيبه فعليه أن يهاجم الإسلام وأهله، كما هوجم مؤخرًا من الصحابة الصفوة الأخيار، رضي الله عنهم أجمعين: أبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وخالد بن الوليد، ومن أعلام الحديث بل إمامهم؛ الإمام البخاري الذي يريد الطاعنون إسقاطه في أعين أهل السنة، فإذا سقط؛ سهل إسقاط من دونه من أئمة الحديث.

ولولا أن محاولة النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لا تنجح غالبًا لنالوا منه كما نال منه أسلافهم من قبل، فاتهموه بالكذب والسحر والجنون، واتهموه في عرض زوجاته.

لذلك التفت هؤلاء الأذناب الذين يريدون الشهرة والعرض الدنيوي والسبق الإعلامي إلى الطعن في آصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من باب «خالف تعرف»، خالف شعرع المسلمين تُعرف عند العالمين! فالشيء يشتهر بالضد والمخالفة، كما يشتهر بالمجاورة والمصاحبة، مثلما اشتهر بسبب صحبته لأهل الكهف كلب باسط ذراعيه بالوصيد.

لكن الكلب نال شرف صحبة الأخيار، فما الذي ناله هؤلاء الأشرار الأقزام بدخولهم حقل الألغام؟!

التحرير

لأول مرة نقدم للقياري كرتونية كاملة تحتوي على ٢٥ مجلدا من مجلة القوحيلية عن ٢٥ سنة كاملة



34

74

V the And Special Committee of the Secretary Secretary Co. Secretary Secreta and the second of the second process of a publish the se a second of the first of the following of the second of The part will and the prince in the or

"Allgania") Libration Tre Libration 19

2316A T killigg 1 13 8 95

Balanten francisco de Brain South Burning fortrates and it is the interest from toposed from historia and produced and the consistence of the consiste of the bokes with

3/40/10/9/10/3/03 To Z. J. M. J. C. J. L. M. J. L. 

and gentled of bounded Beredui Menthersalist & paid Jad Institute Constant Colonial Constanting Co (Combata College Hard College College Hill alekalusistad (Hampispales) on naturaskan Do Garadal Abrim Beaut ( 1870 18 / 1869 / 1807 P. )...

Manwheed@hotmail.com

Gshulem@hormail.com

See 2070/09 hormail.com

www.altawhed.com

www.ELsomi.com

The Charles and the Commission of the Commission

Dead in horizing the Windshift & International ( ) book of

Adjustinally 2012 Johnson wheel Greekeley

الافتتاحية: «عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرزيين » د جمال المراكبي. كلمـــة التـــحــرير: حمستال ستعسيد حساتم باب التفسير: «سورة عبس الحلقة الثانية» د. عبد العظيم بدوي

باب السنة:مناقب الزبير بن العوام رضى الله عنه زكريا حسيني 14 اختراق السن الإلهية:

خالد محمد راتب 17 أهم عـــقــائد الرافــفــة: د . على الســـالوس ۱۸

درر البسسمسيار على حـــشــيش

خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين د . عبد الله شباكر 44

مسخستسارات من علوم القسرآن مسصطفى البسصسراتي القصية في كتاب الله: «بنو إسرائيل من بعد سليمان عليه السلام»

«هاروت وماروت» عبد الرازق السيد عيد

المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشية متولى البراحيلي

منهج السلف في تفويض الصفات د . اسحمد عيد العليم واحة التوحيد

علاء خضير اتبعوا ولا تبتدعوا: تكريم الله لنبيه على متعاوية متحتمد هبكل ٣٨

حدث في مثل هذا الشهر التحرير 24

أبو هريرة صحابي جليل وإن رغمت أنوف ٤٤ عبد المعطي عبد المقصود

مسابقة : فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله ٤٧

من خصوصيات النبي على (٢) شوقى عبد الصادق ٤٨ الأسرة المسلمة: الاختلاف وثماره الخبيثة

جمال عبد الرحمن تحددير الداعبية (٨٢): «قصمة هادي الأمة بعد النبي» على حشيش

الأهواء والبدع د . ناصر العقل 70

منبر الحرمين: الإمامة العظمى في الإسلام الشيخ: سعود الشريم 24

سل السيوف والحراب لصد عدوان الشبيعة الروافض على الأصحاب

اليمن دياب 71

عقيدة الرجعة عند اليهود والرافضة استامة سليمان 78

«من روائع الماضي»: حكم بلا بينة الشبيخ: محمود محمد شاكس 77 الأيميان

مسلاح نجسيب الدق 79

وقسفسة مع النفس عسبسده أحسمسد الأقسرع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

فقد سبق أن تكلمنا عن عقيدة الإمام الشافعي ووعدنا بذكر عقائد بعض أعيان العلماء، وفي هذا اللقاء نتكلم عن عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين.

ابو زرعة الرازي هو الإمام، سيد الحفاظ،عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الري.

طلب العلم وهو حدث، وارتحل إلى الحجاز والشام، ومصدر والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة.

قال عنه أبو بكر الخطيب: وكان إماماً ربانياً، حافظاً متقناً مكثراً..جالس أحمد بن حنبل، وذاكره.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول: ما جاوز الجسر أحد أفقه من إسحاق بن راهويه، ولا أحفظ من أبى زرعة.

وكان إستحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعزفه أبو زرعة الرازي، فليس له أصل.

وقال سعيد بن عمرو البرذعي: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة، وما كان الله ليترك الارض إلا وفيها مثل أبي زرعة، يعلم الناس ما جهلوه.

وقال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الحميد القرشي: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: ذاكرت أبي ذات ليلة عن الحفاظ، فقال: يا بني! قد كان الحفظ عندنا، ثم تحول إلى خراسان، إلى هؤلاء الشياب الأربعة.

قلت: من هم؟ قال: أبو زرعة، ذاك الرازي، ومحمد بن إسماعيل، ذاك البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن، ذاك السمرقندي، والحسن بن شبجاع ذاك البلخي.

قلت: يا أبه قمن أحفظ هؤلاء؟ قال: أما أبو زرعة فأسردهم، وأما البخاري فأعرفهم، وأما عبد الله—يعني الدارمي—فأتقنهم، وأما ابن شجاع: فأجمعهم للأبواب.

قال أبو جعفر محمد بن علي، وراق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة بماشهران، وهو في السوق، وعنده أبو حاتم، وابن وارة، والمنذر بن شاذان، وغييرهم، فذكروا حديث التلقين: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث.

فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح، وجعل يقول: ابن أبي، ولم يجاوزه.

وقال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، عن



عبد الحميد بن جعفر، عن صالح، ولم يجاوز، والباقون سكتوا، فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد، عن صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ ابن جبل، قال: قال رسول الله عليه المنه المنه المنه الله الله دخل الجنة »، وتوفى رحمه الله.

توفي أبو زرعة الرازي، في آخر يوم من سنة أربع وستين ومئتين، ومولده كان في سنة مئتين.

### أبوحاتم الرازيء

أبو حاتم بن إدريس بن المنذر الرازي هو الإمام الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين، الحنظلي الغطفاني، من تميم بن حنظلة بن يربوع، كان من بحور العلم، طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل.

ولد سنة خمس وتسعين ومئة، وأول كتابته للحديث كان في سنة تسع ومئتين.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضي يقول: ما رأيت أحفظ من والدك.

وقال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات..أول سماعه سنة تسع ومئتين.

قال الخليلي: كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة، وفقه التابعين، ومن بعدهم، سمعت جدي وجماعة، سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول: ما رأيت مثل أبي حاتم! فقلنا له: قد رآيت إبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي؟ قال: ما رأيت أجمع من أبي حاتم، ولا أفضل منه.

قال القاسم بن صفوان، سمعت أبا حاتم يقول، أورع من رأيت أربعة: آدم، وأحسد بن حنبل، وثابت بن محمد الزاهد، وأبو زرعة الرازى.

قال القاسم: فذكرته لعثمان بن خرزاذ.

فقال: أنا أقول أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضرير، وإبراهيم بن عرعرة، وأبو زرعة، وأبو حاتم.

قال الحافظ عبدالرحمن بن خراش: كأن أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة.

وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا.

وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جنى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ، فقال لي، يا أبا حاتم! قل من يفهم هذا، ما أعز هذا! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من يحسن هذا! وربما أشك في شيء، أو يتخالجني في حديث، فإلى أن التقى معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري.

قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي حاتم: كان- رحمه الله- قد كساه الله نورا وبهاء، يسر من نظر إليه.

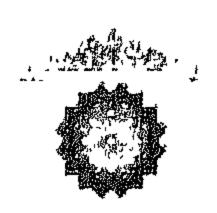

اخر کلام الهري (رده اله Y ALDUS الله دخل anil 11

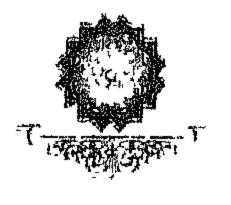

□ كان ابو حاتم رحمه IILLE ALII باختيارف المسحابة التابعين ومن نبعدهم وقد سورهسانا العلم، حتى :Aic Jus كان رحمه ALII all olus نورا ويهاء بيسر من نظر



ومات الحافظ أبو حاتم الرازي في شعبان، سنة سبع وسبعين ومئتين. وقيل: عاش ثلاثا وثمانين سنة.

عقيدة أبى زرعة وأبى حاتم:

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: « أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم:

١- الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

٢- والقرآن كلام الله غير مخلوق.

٣- والقدر خيره وشره من الله عز وجل.

٤- وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون.

٥- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله على وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله على وقوله الحق، والترجم على جميع أصحاب محمد على عما شجر بينهم.

٦- وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله على بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (سورة: الشورى آية رقم: ١١).

 ٧- وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.

 ٨- والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.

٩- والصراط حق.

۱۰ – والميزان حق، له كفتان، توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.

١١- والحوض المكرم به نبينا حق.

١٢- والشفاعة حق.

١٣- والبعث من بعد الموت حق.

١٤- وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.

 ١٥ - ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل.

١٦- ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.

١٧- ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة.

١٨- ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من
 طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.

١٩- وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء.

والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة

المسلمين.

٢٠- والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.

فمن قال: إنه مؤمن حق (أي حق الإيمان كاملة) فهو مبتدع، ومن قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال: هو مؤمن بالله حقا (أي غير كافر) فهو مصيب.

٧١- والمرجئة المبتدعة ضلال.

٢٢- والقدرية المبتدعة ضلال.

فمن أنكر مشهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وأن الجهمية كفار.

٢٣ - وأن الرافضة رفضوا الإسلام.

٢٤- والخوارج مراق.

- ٢٥ ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل

عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.

ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي

ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر.

ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.

قال أبو محمد: وسسمعت أبي يقول:

٢٦- وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار.

وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.

وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.

٢٧ قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار.

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا.

قال أبو محمد: « وبه أقول أنا ».

وهو قول أئمة أهل السنة قاطبة.

وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

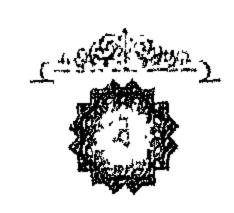

أهل السنة Aclasile والتي كالي الإمامان الراثيان ان 4 4 4 4 4 9 ELLUIJAİ الوقيمة

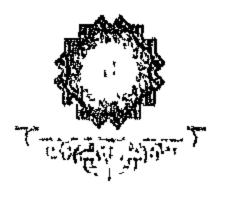

الحمد لله ذى الجلال والإكرام، والعزة الذى لا يُرام، أحمد ربى وأشكره على آلائه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين عَلَيْكُ وآله وصحابته الغر الميامين وبعد:

# فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه ؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أرجو أن يتسع صدركم لخطابى هذا، بصفتكم حاكماً لمصر المسلمة ، والتى يستمد دستورها من الشريعة الإسلامية، ونحن نعلم أن الدين بالسلطان يقوى، والسلطان بالدين يبقى، والصلاح للجميع فى الدارين يتحقق بتعاون الحاكم والمحكوم على البر والتقوى، نذكر بقول بعض الحكماء: «السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والركن الذى عليه مدار الدين والدنيا، وهو حمى الله فى البلاد، وبه يرتدع المجرم، وينتصر المظلوم، ويأمن الخائف».

يقول شيخ الإسلام - في السياسة الشرعية، رحمه الله: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس». إلى أن قال رحمه الله: «فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يُتَقرب بها إلى الله جل وعلا، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس».

فالتمسك بالبيعة الشرعية لولى الأمر، والثبات عليها واجب شرعى ومطلب دينى، يقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه مخبراً عن منهج أهل التوحيد، منهج صحابة رسول الله عَلَيْكَ : «بايعنا رسول الله عَلَيْكَ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسنرنا ويُسنرنا وأثرة علينا» متفق عليه.

وإن مما يرفع الله به الدرجات، ويحقق به الخير والإصلاح الإكثار من الدعاء لولى الأمر بكل خير بالحماية، والرعاية والصلاح والتوفيق والسداد، والإعانة والرشاد، ونحن نذكر في هذا المقام قول القاضى عياض: «لو أعلم أن لى دعوة مُسْتجابة لجعلتها للإمام».

وإن أعظم واجب على الحاكم والمحكوم تحقيق تقوى الله فى كل أمر خاص أو عام، ومراقبته فى كل شأن، فواجب على الحاكم والمحكوم التناصع وفق القاعدة الشرعية والآداب المرعية للنصيحة، ومن أعظم النصيحة للإمام الصدق معه ظاهراً وباطناً، وبذل كل الجهود الخيرة فيما يعين الإمام على دينه ودنياه، وفيما يحقق الصالح العام، خاصة ممن ولاه ولى الأمر مسئولية ما، أو استرعاه على شيء من مصالح رعيته فندعو الله سبحانه أن يهيىء الولاة الصادقين، والوزراء الناصحين، والرعيّة المطيعين. «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم».

وفى الصحيحين أيضاً عن جُنادة بن أبى أميَّة أنه قال: «دَخلنا على عُبَادة بن الصامت وهو مريض وقلنا: أصلَّحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبى عَلَيْهُ فقال رضى الله عنه: دعانا النبى عَلَيْهُ فبايعنا، فكان فيما أخَذَ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعُسرنا وأثرة علينا، وأن لا نُنَازع الأمر أهله إلا أن تروا كُفْراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». البخارى ومسلم.

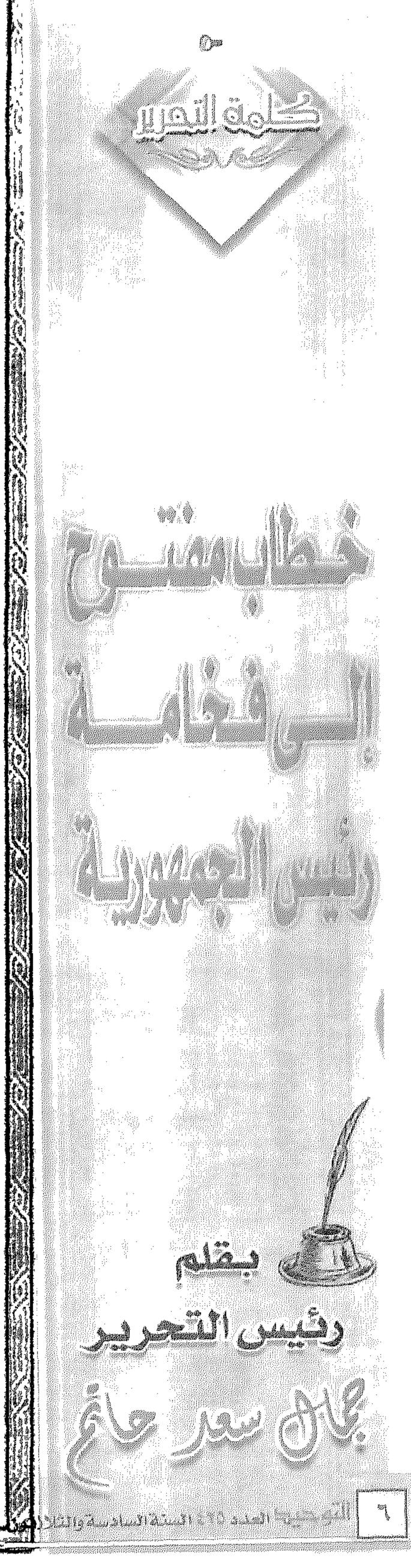

فخامة الرئيس:

إن الأمانة التى يتحملها الحاكم حملٌ ثقيل وواجب كبير، وأمرٌ خطير عُرض على الكون سمائه وأرضه وجباله، فوجلت من حمله وأبت خوفاً من عذاب الله تعالى، وعُرضت هذه الأمانة على آدم عليه السلام فحملها واستقلٌ بها، قال ابن عباس رضى الله عنهما: «الأمانة: الفرائض، عرضها الله على السموات والأرض، إن أدَّوها أثابهم، وإن ضيّعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية، ولكن تعظيماً لدين الله تعالى» أخرجه ابن جرير ٢٢/٤٥. وابن كثير (٢٣/٣).

وقد وعد الله على أداء الأمانات والقيام بحقوقها أعظم الثواب فقال تعالى: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» «المؤمنون ٨ – ١١».

إن مسئوليتكم عظيمة أمام الله عز وجل فإن لهذه الشريعة الغراء أعداءً الدُّاء، لا يألون إقداماً، ولا ينكسون إحجاماً، ولا يعرفون إنهزاماً فى محاربة دين الله، بزعزعة ثوابته وخلخلة قواعده، والتشكيك فى مسلماته، عقد لألوية البدعة، وإطلاق لعنان الفتنة، ومضادة للشريعة، بطرق الخداع والمكر والتأوّل، والدجل والكذب والتحيّل، ولبس الحق بالباطل بأقوال مزخرفة، وألفاظ خادعة، تبريراً للانحراف، وتقريراً للتهاوى والانجراف، يتولى كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندون، يظهرون ما لا يُبْطنون، ويفسدون فى الأرض ولا يصلحون. فالدفاع عن هذه الشريعة، ورد حيل المحتالين وشبه المفترين، وتعرية طُرق المسدين، والقيام بواجب الإعذار والإنذار، والحسبة والإنكار، والتبليغ والبيان، والإيضاح وعدم الكتمان واجب معظم، وفرض محتم على جميع المسلمين.

يقول ابن القيم رحمه الله: «حُكُم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسنان الراوى، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد». فخامة الرئيس:

على أرض مصسر المسلمة يُسنبُّ صحابة رسول الله عَلَيْتُهُ، ويُسبُّ الرسول عَن ، وقد قامت قائمة المسلمين عندما نشرت بعض الصحف فى دول غربية لا تدين بالإسلام رسوماً كاريكاتورية تسيئ إلى النبي عَلَيْكُ أَما أَنْ يسب صحابة رسول الله عَلَيْكُ في مصر فهذا أمر منكر، ومع ذلك لم يتحرك أحد وقد نشرت صحيفتان إحداهما مستقلة شهيرة والأخرى خاصبة غير معروفة «حيث نشرت الأولى موضوعا عن الإمام البخاري عرضت فيه كتابا بعنوان إنقاذ الدين من إمام المحدثين لكاتب سورى، وحمل الكتاب نقداً لاذعاً لما جاء في صحيح البخاري واعتبر ما جاء فيه جناية على سننة الرسول على .. وإساءات بالغة للرسول عليه وثوابت الدين فقال - فَضُّ فوه ولا وفقه الله - : «الرسول يبارك اغتيال معارضيه ويجامل أقاربه على حساب أصبحابه». «الرسول يظهر في أحاديث البخاري محرضا على القتل ولم يكتف بتطبيق القصاص بل طبق حد الحرابة دون وجه حق..» «لو أن أحد خصوم الرسول على مر التاريخ أراد أن يشوه صورة الرسول والإساءة إليه لما استطاع أن يفعل مثلما فعل البخارى ...». «الرسول قال لحسان اهجهم وجبريل معك ... فهل كان معه عندما قال بالإفك على السيدة عائشة، كما نشرت الصحيفة في عدد آخر كتاباً يحمل هجوماً واسعاً على أبى هريرة تحت عنوان «أبو هريرة راوى الأكاذيب».. وعنوان آخر «التاريخ السرى لأشهر ثلاثة من رواة الأحاديث النبوية». وقد صور الكاتب أبا هريرة بأنه انتهازي كاذب

or a harmy to be not breath - schooling to the first

ان تصاول الأقرام على المحادث المحادث المحدد في معدد المحدد في عمد الأزهر الأزهر المحددة في عمد المحددة في عمد المحددة 


أن يُسب الصحابة رضى الله عنهم فى أوساط النارقين من الشبعة فهذا أمر غير مستفرب، بل هو إفلك قيديم عصر فناه، ودين القوم عهدناه، أما أن يحدث هذا فى أن يحدث هذا فى فهذا قمة المأساة

التوحير جمادي الاولى ١٤٢٨ هـ ٧

فى حديثه عن رسول الله على ووضع الأحاديث للأمويين قد جاء الكاتب بمقالته عن أبى هريرة وما جاء بها من أفكار على إنها من اكتشافه وإجتهاده ودراسته وكأنه قد عرف ما جهله علماء الإسلام منذ الصحابة مروراً بأصحاب المذاهب الأربعة والأقذام عندما يتطاولون على العمالقة مثلهم كمثل من يضرب الجبل برأسه فلن ينال منه شيئاً وهم يعلمون ذلك كما قال تعالى: «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً».

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل نقول: ما ذنب البخارى، بل ما ذنب الصحابة، ما ذنب النصوص إذا مرت على الجهلة فلم يفهموها أو فهموها فهما سقيما بعقول مريضة، فهل ترد النصوص لعدم قبول العقول غير المستقيمة لها؟ أن علماء الإسلام منذ عصوره الأولى مرت بهم هذه النصوص فعلموها، وعلموها أبناء المسلمين فبقيت فينا حتى الآن فجاء هؤلاء المكتشفون ليكشفو لنا عن وجوههم القبيحة وعقولهم السفيه.

فخامة الرئيس:

إن الصحابة رأس الأولياء، وصفوة الأتقياء، وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله على الجهاد بين يديه، شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه وصحبته في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم على هم الذين المعصوم المعصوم ألية عمدة الإسلام وشادوا قصور الدين، قطعوا حبائل الشرك، أقاموا أعمدة الإسلام إلى أطراف المعمورة، فاتسعت رقعة الإسلام، وطبقت الأرض شرائع الإيمان، فهم أدق الناس فهما وأغزرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملاً. كيف لا؟! وقد تربوا على يدى النبي وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملاً. كيف لا؟! وقد تربوا على يدى النبي بن مسعود رضى الله عنه قال: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد على العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد قلب محمد قلوب العباد بعد قلب محمد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد العباد بعد قلب محمد المؤلف في المدوراء نبيه، يقاتلون على دينه «اخرجه احمد والبزار والطيالسي».

وعن فضائل الصحابة رضى الله عنهم قوله عز وجل: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» (التوبة ١٠٠). وقال عزوجل: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً» (الفتح ١٨ – ١٩). وفيهم يقول رسبول الله عن «لايدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة» (احمد وابو داود والترمذي).

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: مثل أحداً من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» (اخرجه البخارى ومسلم).

# فخامة الرئيس:

إذا كان هؤلاء هم الصحابة، وهذا هو شأنهم الذى أخبر به عنهم رب العزة فى كتابه والرسول الكريم فى سنته المطهرة المشرفة.. فكيف يسمح بأن يتطاول عليهم من شرذمة لا يألون فى صحابة رسول الله إلا ولا ذمة،

وعلى أرض مصر المسلمة وهانحن بالأمس القريب قد شاهدنا من خلال الفضائيات، وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقرءوة محاكمة. حكم فيها بالحبس ثلاث سنوات على محام معروف لأنه تهكم على هيئة المحكمة مما اعتبر بنص القانون سباً وقذفاً. عندما قال للقاضي: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك».

فحامة الرئيس:

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنصوص الشرع تدل دلالة واضحة صريحة وجلية على النهى عن سبِّ الصحابة وتبين أن من يَسنُبُّ الصحابة فإنه يَستُبُّ الله ورسوله.

لذا فخامة الرئيس فإننا نستأذنكم بوصفكم حاكماً لمصر المسلمة أكبر دولة عربية إسلامية والتي يستمد دستورها أحكامه من الشريعة الإسلامية أن تصدروا أوامركم الكريمة إلى أهل الاختصاص في سن القوانين والتشريعات بسنّ قانون يعاقب المعتدين على الله ورسوله، والصحابة والتابعين. والضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء العابثين والمتطاولين، والذين ينتسبون للإسلام. فهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا .

وإذا كان من تطاول على قاض في محكمة قد نال جزاءه، فما بالكم بمن يتطاول على المولى سبحانه، وعلى رسول الله على وعلى الصحابة والتابعين، فما تزال الأقلام المارقة والتي دأبت على النيل من صحابة رسبول الله عَلِي تنتهك كل مقدس، وتستبيح كل محرم، فبعد إهانة ومحاولة إثبات عدم مصداقية صحيح البخارى أصح كتب السنّة، ومهاجمة الصحابي خالد بن الوليد في صحيفة مغمورة، والبدء في مهاجمة راوى أحاديث رسول الله عليه عليه الله عنه «أبى هريرة» رضى الله عنه وأرضاه باستخدام نفاية من نفايات كتب التاريخ بنشر كتاب لكاتب مشبوه التوجه «يدعى محمود أبورية» فإلى متى يستمر هذا الكذب وهذا الافتراء على الله ورسوله وصدابته والتابعين لهم من أئمة الحديث ونقلته؟!!

فخامة الرئيس:

سيكتب الله لكم الأجر العظيم بإصداركم قانوناً يُحَرّم وَيُجرّم التطاول على حرمات الإسلام والمسلمين، وسيسجل التاريح بأحرف من نور، في سجل الخالدين دفاعاً عن حرمات الإسلام وتعظيماً لشعائره وفقكم الله تعالى لما فيه خير البلاد والعباد.

اللهم إنا نشبهدك على حبّك وحب نبيّك محمد عَيَّكُ ، ونشبهدك على أنه أحبُّ إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ووالدينا وأموالنا وذرياتنا كما نشهدك يا ربنا على حب أصحاب نبيك على عنهم. فاللهم إنَّا نبرأ إليك مما فعل الشانئون بجناب نبيك وصفيك عَلَيْكَ اللهم إنهم قد آذونا في نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام كما آذونا في أصحاب بينا على وضى عنهم وهم قدوتنا وفضلهم علينا بعد فضل الله عز وجل، بأنهم هم الذين حفظ الله بهم الدين فهم حملته ونقلته حتى وصل إلينا محفوضاً من التحريف والتبديل والتغيير فاللهم إن كان في سابق علمك أن هؤلاء المتطاولين لا يهتدون ولا يرعوون فاكف المسلمين شرورهم، وانتقم لهم منهم ياجبار ياعزيز. فاللهم انصس دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عَيْكَ. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم أجمعين.

les and described the second of the second o And been translated 1 (42) ju Laddy Addynastal Algasi Las and Maria (again 5a 1 Garacilleanuach) 

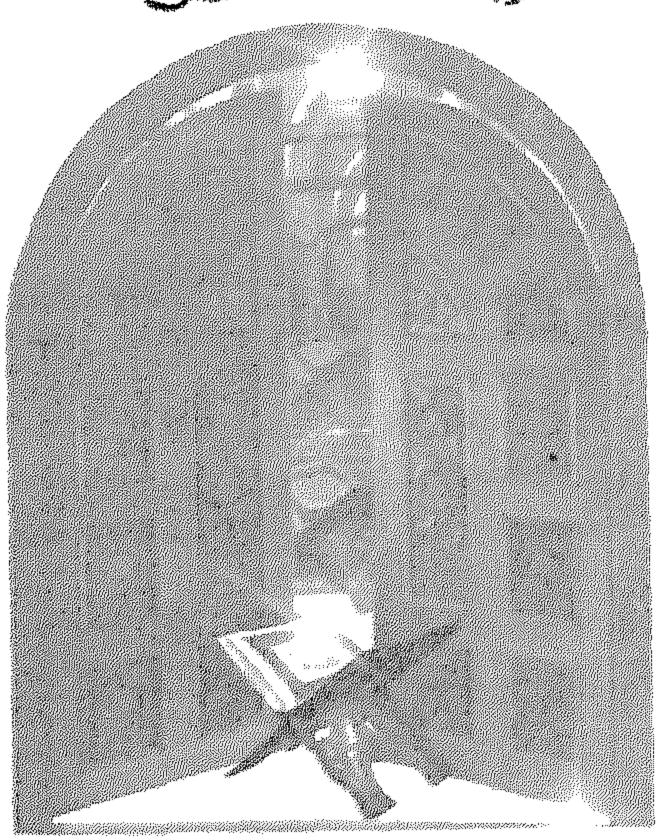



يقول الله تعالى: ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَتَرهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَقَدْرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٣) كَلاً لِمَّا يَقْضِ فَاقْبَرَهُ (٢٣) كَلاً لِمَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) كَلاً لِمَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) كَلاً لِمَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعامِهِ (٤٤) أَنَّ صَبَبُ اللَّاءَ صَبًا (٥٥) ثَمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا (٧٧) وَحَدَائِقَ غُلْبَا (٣٠) وَقَاكِهَةً وَزَيْتُونًا وَنَحْنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَحَدَائِقَ غُلْبَا (٣٠) وَقَاكِهَةً وَزَيْتُونًا وَنَحْنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَوَلَاكُمُ وَلَانُكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ (٣٣) فَإِذَا جَاءَتِ وَأَبِيهِ (٣٦) فَإِذَا جَاءَتِ وَأَبِيهِ (٣٦) المِنْ أَخِيهِ (٣٨) وَوَمُوهُ وَلَائِهُمُ مِنْ أَخِيهِ (٣٨) لِكُلُّ امْرِئُ وَأَبِيهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلُّ امْرِئُ مِنْ أَخِيهِ (٣٨) لِكُلُّ امْرِئُ مِنْ أَخِيهِ (٣٨) وَوَمُوهُ مَوْمُنَدِ مِنْ أَخِيهِ (٣٨) وَوَجُوهُ مَنْ مَنْ أَنْ يُغْنِيهِ (٣٨) وَوُجُوهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلْكُونَ وُ لَكُنْ أَنْ يُغْنِيهِ وَبَنِيهِ (٣٨) لِكُلُّ امْرِئُ مَنْ أَخْدِهُ وَلَالَةً مُسْتَبِهُ وَالْمَالِمُ مَنْ أَنْ يُغْنِيهُ مَنْ أَمْرِئُ الْكُونَةُ الْفَجَرَةُ وَلَا كَارَهُ وَلَاكُ مَنْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ [عبس: ٢٠- ٢٤].

# وو تفسير الآيات وو

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ المرادُ بالإِنسان: هنا الكافر، بدليل تعجب الله سبحانه من كفر هذا الإنسان: ﴿مَا أَكْفَرَهُ ﴾ أي: ما أعظم كفره! أو ما أكثر كفره! في حين أنّ دلائل الإيمان ماثلةُ أمام عينيه، لا تخفى على مَن كان له أدنى نصيب من نور البصيرة، وقوله تعالى: ﴿قُتِلَ الإِنسَانُ ﴾ دعاءٌ عليه بالموت والهلاك، ودعاءُ الله قضاء محكم، وأمر مُبرم.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ تنبيه للإنسان الكافرِ على أصل نشاته، الذي هو دليلٌ واضحٌ على وجود خالقه، واستحقاقه للعبادة، ﴿مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾، وهذه الآياتُ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبَّكَ الْكَرِيمِ الَّيْاتُ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبَّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكَ ﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإنسَانُ مِنْ بَيْنِ الصَلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق: ٥- ٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْعَلْقَةُ فِي قَرَارِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق: ٥- ٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْعَلْمَةُ فِي قَرَارِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق: ٥- ٧]، وقَالِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْعَلْمَةُ فِي قَرَارِ وَلَقَدْ مَنْ طَيْنَ الْمُنْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةُ مُضَعْفَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَعْفَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَة مُضَعْفَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَة مُضَعْفَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَة مُضَعْفَةً خَلَقَنَا الْمُعْفَةُ عَلَقَةً مَنْ الشَّانُ مَا أَكْفَرَهُ وَلَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمُّ أَنْشَنْنَانُهُ خَلَقَنَا الْخُومِنُونَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢- ٤]، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ١٤ ﴿ قُتِلَ الْإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَّهُ ﴾ اختلف العلماء في المراد بالسبيل، فقال بعضهم: السبيل هذا هو طريق خروجه من بطن أمّه إلى هذه الدنيا، فتأمّل كيف يكون الجنين في بطن أمه قاعدًا رَأْستُه إلى أعلى، فإذا جاء وقت خروجه انقلب على رأسه فكان إلى أسفل، حتى يخرج به، وتأمل كيف بند من الكان المناه ا

مثل هذا الرأس منه، ولولا أنّ الله يسرّه ما تيسّ.

وقال بعضُ العلماء: المراد بالستبيل هنا طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَة وَطَريق الشر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشَنَاج نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمَّا شَنَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢، ٣]، وكما قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]، أي بينا له الطريقين: طريق الشر.

وكلا القولين مقبول، وكلاهما مراد، لأنّ الله تعالى عمّ ولم خصتص.

وقولُه تعالى: ﴿ ثُمُّ أَصَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وقد أكرم اللهُ الإنسان «فأقبره» بعد موته، وجعل دَفْنَه فَرْضَنًا على الأحياء، ولم يشنأ الله سبحانه أن يجعل الإنسان بعد موته كسائر الميتات تُلْقَى على القمائم ونحوها فتأكلها السباع، وهذا مِنْ إكرام الله تعالى للإنسان، ﴿ وَلَقَدْ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَصَنَّنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٠].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِذَا شَنَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ أي: بعقه بعد موته، والبعث والنشور واحد، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تَنْتَشْرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿ كَلاّ لِمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ فيه للعلماء قولان: الأوّل: أنّ الإنسان لم يقم بما أمره الله به حقّ القيام، بل هو مقصر أبدًا، وتقصير العاصي ظاهر، أما المطيعُ فإنّه مهما اجتهد في الطاعة فهو مقصر، لأن حقّ الله عظيم، وقد أعلم الله عباده بذلك فقال في آخر سورة المزمل: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا الله عباده بذلك فقال في آخر سورة المزمل: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسسَّرَ مِنْ الْقُرْضَى وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ يَضْربُونَ فِي الأَرْضَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلُ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ يَصْربُونَ فِي الأَرْضَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلُ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ لِيَعْاربُونَ فِي الأَرْضَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلُ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ الرّكَاةَ وَآقُوا اللّهُ فَاقْربُوا اللّه قَرْضًا حَسننًا وَمَا تُقَدِّمُوا الأَنْفُسِكُمْ مِنْ ضَيْر تَحِدُوهُ عِنْدَ اللّه هُو خَيْر رًا وَآعُظُمَ أَجْرًا ﴾، ثم قال الرّكَاة وَآقيم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأقرضتم الله قرضًا حسنًا، وقرأتم القرآن، فإنكم مقصرون، فاستغفروا الله.

بل أصسرحُ من ذلك أنّ الله تعسالى جسمع بين الأمسر بالاستقامة والأمر بالاستغفار، فقال: ﴿فَاسْتَقْدِيمُ والْإُمر بالاستغفار، فقال: ﴿فَاسْتَقْدِيمُ والْمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَقْدُوهُ ﴾ [فصلت: ٦].

والقول الثاني: أن قوله تعالى: ﴿ كَلاّ لمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ متعلق بما قبله، وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ والمعنى: أنه لم يتمّ بعدُ ما سبق به قضاء الله مما أمر أن يكون، فلذلك لا ينشر الناس ولا يبعثهم ولم يقضِ ما أمره، بل يؤخر بعثهم حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، ويومها يتحقق وَعْدُ الله بالبعث والنشور.

قال العلماء: في هذه الآيات إشارة إلى الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان الثانية، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاّةَ الأُولَى هَلُولا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٢]، وقد سبق بيان ذلك قريبًا، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ أي ليتأمل فيه كلما قدم له، ولينظر في الخطوات التي قطعها

خطوة خطوة حتى وصل إليه في هذه الحال التي هو عليها بين يديه، ﴿ أَنَّا صَبَبْنُنَا الْمَاءَ صَبَبا ﴾ أي: أنزلناه من السماء على الأرض، ﴿ أَنَّا صَبَبْنُنَا الْمَاءَ صَبَبا ﴾ أي: أنزلناه من السماء على الأرض، ﴿ ثُمَّ شَعَقَا الأَرْضَ شَعْنًا ﴾، فشق الماء الأرض وتخلل تربتها، فنبت الحب والمودع فيها وارتفع حتى شق الأرض وظهر عليها، ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴾ والحب والعنب معروفان، أما القضب فهو النبات الذي يؤكل رطبًا غضنًا، ويُقْطعُ مرة بعد أخرى، وجذوره في الأرض، كلما وحدائق غُلْبًا ﴾ أي: كثيرة الأشجار، قد التف شجرها بعضه على بعض، ﴿ وَفَاكِهَةُ وَأَبًا ﴾ والأب هو ما يخص البهائم مما ينبت في الأرض، ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةَ ﴾: الصاخة هي صيحة يوم القيامة، هي النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام، سُميت كذلك لأنها تُصنُخُ الآذان من شدّتها، وتُحدُثُ بسببها أهوالٌ عظام تجعلُ الإنسانَ ينشعل بنفسه عن أقرب الناس منه، وأحبّهم إليه، ولذا قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةَ (٣٣) يَوْمَ يَفِيلُ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيبِهِ (٣٤) وَأَصَّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ قال العلماء: بدأ الله سبحانه بذكر الحبيب ثم الأحبّ، فالأخُ حبيب، لكنَّ الأبوين أحبّ، والزوجة أحبّ منهما، وأحبّ منها البنون، فإذا فرّ الإنسان من بنيه وهم أحبّ شيء إلى نفسه فلن يسأل عن غيرهم، لأنه قد أتاه ما يَشَغْلُه بنفسه عن كل شيء، ولذا قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَنِدْ شَانُ يُغْنِيهِ ﴾ حتى إنّ الإنسان لينشغل بنفسه عن رؤية من حوله، ولذا لما قال النبي ﷺ: «يُحْشِرُ الناس يومَ القيامة حفاةُ عراةُ غرلاً». قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعًا، ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال ﷺ: «يا عائشة، الأمرُ أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». ﴿ لِكُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَئِدِ شَنَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾.

الله أكبر! ما أشد هول هذا اليوم! أيّ هول هذا الذي يعمي الإنسان حتى لا يرى مَنْ حوله ولا يعرفهم! نسبأل الله السلامة والعافية.

وقوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَسْتَرْتُ (٣٨) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةُ مُسْتَسْتِرَةً (٤٠) أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ آي آن النّاس في هذا الموقف يكونون قسمين: وجوهُ مسفرةٌ أي: مستنيرة، ضاحكة مستبشرة آي مسرورة فرحة، ووجوهُ مسودة عليها غيرة ترهقُها قترة، عياذًا بالله.

وَهُذَهُ الْآيَاتُ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاصِرَةُ (٢٢) تَطُنُ أَنْ يُفْعَلَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ (٢٣) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَطُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢- ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران: ٢٠١]، وقوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصَلَى نَارًا حَامِيةً وَجُوهٌ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصَلَى نَارًا حَامِيةً وَاللَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ حَامِيةٍ ﴿ وَاللَّهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ صَرِيعٍ (٣) لاَ يُسْمَنُ وَلاَ يُعْنِي مَنْ جُوعٍ (٧) وَجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةً صَامِيةٍ ﴿ وَالغَاشِيةِ إِلَّا مِنْ صَرِيعٍ (٣) لاَ يُسْمَنُ وَلاَ يُعْنِي مِنْ جُوعٍ (٧) وَجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةً صَامِيةٍ ﴿ وَالغَاشِيةِ ﴾ [الغاشية: ٢-١٠].

نسأل الله أن يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويجعلنا من ورثة جنة النعيم.



الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا قيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه يق يوم الأحزاب: «مَنْ يَاتينا بخبر القوم؟» فقال الزبيرُ: أنا، ثم قال: «مَنْ يَاتينا بخبر القوم؟» فقال الزبيرُ: أنا، ثم قال: «مَنْ يَاتينا بخبر القَوم؟» فقال الزبيرُ: أنا، ثم قال: «مَنْ يَاتينا بخبر القَوم؟» فقال الزبيرُ: أنا، قال: «إنَّ لِكلَّ نبيً مواريًا، وحَوَاريً الزبيرُ:

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه ؛ أولها في كتاب الجهاد والسير باب فضل الطليعة برقم (٢٨٤٦)، وباب هل يبعث الطليعة وحده برقم (٢٨٤٧)، وثانيها في كتاب الجهاد والسير باب السير وحده برقم (٢٩٩٧)، وثالثهما في كتاب فضائل أصحاب النبي على باب مناقب الزبير بن العوام برقم (٣٧١٩)، ورابعها في كتاب المغازي باب غـزوة الخندق، وهي الأحـزاب برقم (٤١١٣)، وخامسها في كتاب أخبار الآحاد باب بعث النبي النبير طليعة وحده برقم (٧٢٦١).

وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم (٢٤١٥).

وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه برقم (٣٧٤٥).

وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب السنة باب فضل الزبير رضي الله عنه برقم (١٢٢)، كما عزاه الإمام المزي في الأطراف إلى الإمام المني في المناقب والسير.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/٧٠٣، ٢١٤، ٣٣٨، ٣٦٥).

أولاً: ترجمة الزبير رضي الله عنه هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد



العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأسدي، كنيته أبو عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله عنه فهو ابن عمة رسول الله عنه وابن أخي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين، قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: كانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب، واكتنى هو بأبي عبد الله بابنه الأكبر فغلبت عليه.

قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة. قاله هشام بن عروة. وقال عروة: أسلم الزبير وهو ابن اثنتي عشرة سنة. رواه أبو الأسود عن عروة، وروى هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير أسلم وهو ابن ست عشرة سنة، وقيل: أسلم وهو ابن ست عشرة سنة، وقيل: أسلم وهو ابن ثماني سنين، وكان إسلامه بعد أبي بكر رضي الله عنه بيسير، وكان رابعًا أو خامسًا في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وإلى المدينة، وأخى رسول الله بين المهاجرين بمكة، فلما قدم المدينة وأخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش.

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: لم يتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول الله عن وكان الزبير أول من سل سيفًا في سبيل الله عز وجل. وروى عن سعيد بن المسيب قال: ودعا رسول الله عن بخير، والله لا يضيع دعاءه. وروى أيضًا بسند الزبير بن بكار إلى عروة: أن أول رجل سل سيفه في سبيل الله الزبير، ذلك أنه نفخت نفخة من الشيطان أخذ رسول الله، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي بي باعلى مكة، فقال النبي عن «ما لك يا زبير؟» قال: أخبرت أنك أخذت، فصلى عليه النبي عن ودعا له ولسيفه.

مدحه حسان بن ثابت مفضلاً إياه على الجميع فقال:

أَقَامَ عَلَى عَهْد النَّبِي وَهَدَّيِهِ

جَوَارِيُّهُ والقَوْلُ بالفَعلِ يُعْدَلَ

أَقَامَ عَلَى مِنْهَاجِه وطريقه

فوالي وليّ الحقّ والحقّ أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يوم مُحَجّلُ لا ما كان يَوْمُ مُحَجّلُ ل

وإن امرأ كانت صفية أمه

ومن أسد في بيته لمرٌ فَلُ له من رسول الله قربى قريبة

ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل فكم كربة ذَبَّ الزبير بسيفه

عن المصطفى والله يعطي ويجزل إذا كشفت عن ساقها الحرب حشبها

بأبيض سباق إلى الموت يُرقل

فما مثله فيهم ،لا كان قبله

وليس بكون الدهر ما دام يذبل

وقال ابن الأثير قبل روايته هذه الأبيات: قيل: كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، فما يدخل إلى بيته منها درهمًا واحدًا، كان يتصدق بذلك كله، وكذا قال ابن عبد البر، وزاد: وفضله حسنًان على جميعهم، كما فضل أبو هريرة على الصحابة أجمعين جعفر بن أبى طالب.

وقال أيضًا: سمع ابن عمر رجلاً يقول: أنا ابن الحواري، فقال له: إن كنت ابن الزبير وإلا فلا.

قال ابن الأثير: وشهد الزبير بدرًا – وكان عليه عمامة صفراء معتجرًا بها – فيقال: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير، أي على صفته، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله في أحدًا والخندق والحديبية وخيبر والفتح وحنينًا والطائف، وشهد فتح مصر، وجعله عمر رضي الله عنه في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال: هم الذين توفي رسول الله في وهو عنهم راض، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال ابن عبد البر: ثم شهد الزبير رضي الله عنه الجمل، فقاتل فيه ساعة، فناداه عليّ رضي الله عنه، وانفرد به، فنذكر الزبير أن النبي على قال له - وقد وجدهما يضحكان-: «أما إنك ستقاتل عليًا وأنت له ظالم». فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال، فاتبعه ابن جرموز عبد الله فقتله.

أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستأذن عليه فلم يأذن له، وقال للآذن: بشره بالنار، فقال:

أتيت عليًا برأس الزبير

أرجو لديه به الزلفة

فبشر بالنار إذ جئته

فيئس البشارة والتحفة

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

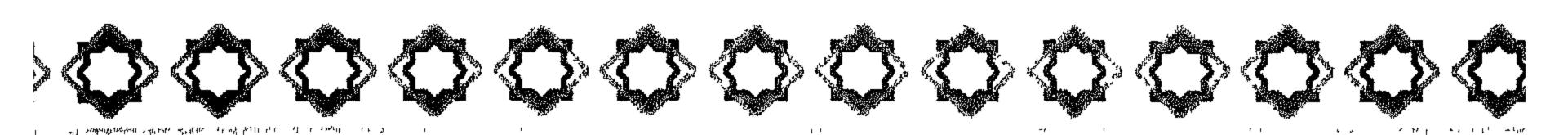

وسيان عندي قتل الزبير

وضرطه عير بذي الجحقة وكانت سن الزبيس يوم قُلتل - رضي الله عنه ورحمه - سبعًا وستين سنة، وقيل: ستًا وستين، وكان الزبير أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية، رضي الله عنه وأرضاه.

## الساسر

قوله: «من يأتينا بخبر القوم» يوم الأحزاب، قال الحافظ في الفتح: في رواية وهب بن كيسان عن جابر عند النسائي: «لما اشتد الأمريوم بني قريظة قال رسول الله عنه: «من يأتينا بخبرهم» الحديث، وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات، ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المنكدر، وأنهم بنو قريظة، لأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة، وحفر النبي عنه الخندق بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، ووافقوا قريشنًا على حرب المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يريد أن يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يريد أن يعرف حقيقة موقف يهود بني قريظة».

قوله: «إن لكل نبي حواريًا، وحَوَاريٌ الزبير». أي خاصتي من أصحابي وناصري، وأمَّا ضبط حَوَاريٌ فقال الإمام النووي في شرح مسلم: اختلف في ضبطه، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمُصْرِخِيُ، وضبطه أكثرهم بكسرها.

# ثالثًا: من فوائد الحديث

قال الحافظ في الفتح: في الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد، وفيه منقبة للزبير، وقوة قلبه، وصحة يقينه، وفيه جواز سفر الرجل وحده، وأن النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك، قال: واستدل به بعض المالكية على أن طليعة اللصوص المحاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولا سلبًا، قال: وأخذه من هذا الحديث تكلف. والله أعلم.

رابعًا بعض ما ورد من مناقب الزبير رضي الله عنه

أ- الزبير من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح:

عن عَائشة رضي الله عنها: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتُّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾، قالت لعروة: يا ابن أحتي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله

البخاري ومسلم.

# ب- شجاعة الزبير رضي الله عنه:

عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله فقالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك وقال: إني إن شددت كذبتم، فقالوا: لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ، وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجلاً.

جـ الرسول ألى يُقَدّي الزبير بأبويه:

ا-عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثًا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف، قال: أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت: نعم، قال: كان رسول الله على قال: «من يأت بني قريظة فياتيني بخبرهم؟» فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله قال: «فداك أبي وأمي». متفق عليه.

Y- عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: جمع لي رسول الله على أبويه يوم أحد. أخرجه أحمد في المسند. أي قال: ارم قداك أبي وأمي.

د- حسن توكل الزبير على ربه وشدة يقينه:

عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقى ديننًا من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بني، بع ما لنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث – وثلثه لبنيه – يعني بني عبد الله بن الزبير – بقول ثلث الثلث – قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي، قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقْض وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقْض عنه دينه، فيقضيه. الحديث. [أخرجه البخاري في عنه دينه، فيقضيه. الحديث. [أخرجه البخاري في

つるのののののののののののののののの

كتاب فرض الخمس باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي على وولاة الأمر].

ه- ثناء عثمان رضي الله عنه على الزبير:

عن عروة قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رج من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه ؟ قال: نعم، قال: ومن؟ فسكت، فدخل عليه رجل آخر – أحسبه الحارث – فقال: استخلف. قال عثمان: وقالوا: فقال: نعم. قال: ومن هو ؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا: الزبير ؟ قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله عنه أخرجه البخاري.

و- نزول الملائكة على سيمائه (هيتئه) يوم بدر: قال الإمام الذهبي في السير: قال هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيماء الزبير. قال محقق السير: نسبة الهيثمي في المجمع إلى الطبراني، وقال: هو مرسل صحيح.

وقال: عن أبي جعفر الباقر رحمه الله، قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزلت الملائكة كذلك.

وقال: وقيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير:

جدًي ابن عمة أحمد ووزيره

عند البلاءِ وفارسُ الشيُّقراء

وغداة بدر كان أول فارس

شهد الوغى في اللامة الصفراء نزلت بسيماه الملائك نصرة

بالحوص يوم تألب الأعداء

ز- الزبير يشهد له النبي على بالشهادة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على كان على حراء، فتحرك، فقال: «اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد». وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. [أخرجه مسلم].

ح- الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة:

۱- عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله على يقول: «النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في

الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر». [تخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه].

Y- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي على الله عنه أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعلي في الجنة، وعلي في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». [أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في الجنة.

ط- الزبير ممن توفي رسول الله في وهو عنهم راضي عن عمرو بن ميمون قال في حديثه عن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال: لما طعن عمر رضي الله عنه، قالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط الذين توفي رسول الله في وهو عنهم راض، فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن. [خرجه البخاري ومسلم].

هذا قليل من كشير مما ورد في مناقب الزبير، بالإضافة إلى ما ورد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، فقد قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمُّةٍ أَخْرِجَتْ للِنَّاسِ ﴾، ولا شك أنهم أول من خوطب بهذه الآية، فهم على ذلك خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهُدَاءً عَلَى النَّاس ﴾. وكذلك هم أول من خوطب بهذه الآية، فهم الأملة الوسط التي تشلهد على الأمم، وقال الله تعالى فيهم أيضنًا: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْيِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَ ثَلُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمَ ثُلُّهُمْ فِي الإنجيل ﴾، فأصحاب محمد على مذكورون في التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن، ومن قبل أن يخلقوا، فأي فضل هذا ؟ ومن من البشر نال هذا الفضل غير هؤلاء الصحب الكرام، نسال الله تعالى أن يحشرنا في زمرة أصداب نبينا وتحت لوائه، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي، وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: فإن لله سننًا كونية، وهي بمثابة القوانين الحاكمة للكون والحياة، ومعاملة الله المكلفين من الناس

بناءً على أفعالهم وسلوكهم من شرع الله وأثر ذلك في الدنيا والآخرة.

وهذه السنن سار عليها كل ما في الكون وامتثل لها، قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخذِي مِنْ الجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ [النط ١٦٠، ١٦]

فلو نظرنا إلى بيوت النحل لوجدناها في المواضع التي حددها لها الله عز وجل ولم يحدث في يوم من الأيام أنها غُيرت أو بُدلت، وكذلك الجمادات تسير في نطاق السنن الكونية، قال تعالى: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي قَلَكِ يَسْبَبَحُونَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي قَلَكِ يَسْبَبَحُونَ دَائر في قلك يَسْبَبَحُونَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارِ وَكُلُّ فِي قلك يَسْبَبَحُونَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارِ وَكُلُّ فِي قلك الامتثال والطاعة، ولم نجد اختراقًا لهذه القوانين إلا من بني البشس، فمن القوانين الإلهية (خلق زوجين من كل شيء)، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ كَلُ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]. والحياة لا يمكن أن تستقيم إلا على هذا الأساس.

قال تعالى: ﴿ ثُمَانِيَةً أَرُّواج مِنَ الضَّأَن اثْنَيْن وَمِنَ المُعْز اثْنَيْن ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُيَاةَ ﴾ [تبارك: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خُلُقَ الذُّكُرِّ وَالأَنْثُى ﴾ [الليل: ٣]، حتى الطاقات لا تتولد إلا من زوجين اثنين (شيحنة موجبة، وشيحنة سالبة)، وهذا هو النظام الذي وضعه الله - عن وجل - لكونه، وبه سارت الحياة إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة – إن شياء الله - ولكن أعداء الإسيلام - بمعاونة المنافقين -يريدون اختراق هذه القوانين الإلهية، وكل ذلك من أجل إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي، تحت مسمى الحربية الشخصية، فعقدوا المؤتمرات ووظفوا الإعلام المستموع والمقروء في اختراق هذه السنن، فنادوا بالزواج المثلي بين نوع واحد، ذكر وذكر (لواط)، وأنثى وأنثى (سحاق)، وبدأت المؤامرة بتحرير المرأة، وحقوق المرأة، والحرية، وكل ذلك من أجل أن يميل الناس ميلاً عظيمًا عن دينهم، بصرف شبهواتهم في الحرام، وهذا ما بينه الله عز وجل في كتابه: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشُّهُوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧].

ووسموا من يصافظ على تعاليم دينه بأنه رجعي ومتخلف، فهم يصاربون العفة والطهارة، وذلك كما حكى القرآن عنهم: ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قُرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، فالمؤتمرات التي تعقد ليس من أجل مواجهة الفاحشة، بل من أجل عولمة الفاحشة، وجَعْلِها منتشرة، لها مسوغاتها، فهم يزعمون تثقيف الناس جنسيًا، ولكي يحدث ذلك لابد من الممارسة العملية، من خلال مناهج يدرسها أطفالنا في المدارس، وقد حدث ذلك في تنزانيا بين أبناء الست السنين، يُدرِّس لهم المعلم (القدوة) الجنس عمليًا وعلى أعضاء الذكر والأنثى، بلا حياء، وكل ذلك باسم الحرية، فهي ليست مواجهة للفاحشة، بل عولمة انتشار الفاحشة بين المجتمعات الإسلامية، فالمواجهة الحقيقية للفاحشة نجدها في شرع الله عز وجل، فعندما يتحدث القرآن عن مثل هذه الأمور الحساسة، التي تخص الرجل والمرأة، ينتقي لها أرقى العبارات التي لا تثير الغرائز، ولا تحدش الحياء، قال تعالى: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾، فعبر عن الجماع باللمس، وعبر عنه النبي عن بالالتقاء: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»(١). وفي رواية: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»(٢).

وعبر عن موضع الولد (بالحرث)، قال تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّى شَلِقْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وعبر عن السائل الذي يضرج من الإنسان بالماء، فقد قال رسول الله ﷺ: «إنما الماء من الماء»(٣)، ثم أمر بصرف الشهوات والغرائز الجنسية في الزواج الشرعي بين نوعين مختلفين: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَودَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]. ورَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

# tested ) is a factor of the last being

فالسكن الحقيقي في الزواج الشبرعي، وقال رسول الله على «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(٤). ثم أمر الرجل والمرأة بسد أبواب الفاحشة: ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُنُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ رِينَتَهُنُ إِلّا مَا طَهَرَ مِنْهَا وَيَحْفُطُنَ فَرُوجَهُنُ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنُ إِلاً مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلَيْحُونَتِهِنْ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنُ إِلاً مَا طَهَرَ مِنْهَا لِيُعُولَتِهِنْ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنُ إِلاً مَا طَهَرَ مِنْهَا لِيُعُولَتِهِنْ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنُ إِلاً مَا طَهَرَ مِنْهَا لِيُعُولَتِهِنْ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنُ إِلاً لَا لَوْر: ٣١].

وأمسر بالتفريق بين الأبناء في مسوضع النوم، «وفرقوا بينهم في المضاجع» (٥)، وجعل الاستئذان مراعاة لحرمة البيوت، فجعل آدابًا للإنسان مع ربه بالتقوى والإيمان، وآدابًا مع الناس، وآدابًا مع الطريق «أعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله، قال: غض البصر، ورد السلام، وإرشاد الضال» (٦).

إلى غير ذلك من الآداب الإسلامية التي بمثلها تستطيع – وحدها وليس شيء سواها– أن تواجه الفواحش بمنهج عملي مهذب، وذلك يستلزم منا أن نفقه حجم المكيدة التي تُدبر لنا من أعدائنا، ونفقه –

في الدران الكناب والنبائة هما الماضهان الأصة من الزلان وركن فيكم تبائين لن تضاوا بهدها: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض»(٧).

نسئال المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين للنبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### الهوامش

١- رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة
 رضى الله عنها، وانظر السلسلة الصحيحة (٣/٢٥٩).

٢- رواه الطبراني عن أبي أمامة ورافع بن خديج
 رضى الله عنهما، وانظر صحيح الجامع رقم: , ٤٧٥

٣- رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه.

٤- متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي
 الله عنه.

٥- رواه أحمد وأبو داود، وقال الشيخ الألباني:
 حسن لغيره.

٦- متفق عليه.

٧- صحيح: انظر حديث رقم (٢٩٣٧) في صحيح الجامع.

# عزاءواجب

تحتسبانصارالسنة المحمدية عندالله تعالى والدالأخ/عبدالله رجب من فرع أنصار السنة المحمدية بالمنصورة نسأل الله أن يغفر للمتوفى وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

أسرة مجلة التوحيد

# إشبهار

تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بالدهلية بأنه قد تم قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بفرع ٤٩ الدرافيل مركز بلقاس برقم (١٤٧١) بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١١ طبقًا للقانون (٨٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية لذلك القانون.





# إعنداد

# ا. د ر علی السالوسی

الحمد لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والمسلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد: ففي مقال سابق بينت الفرق بين الشيعة والرافضة، فالشيعة اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تختلف عقيدتهم عن عقيدة جمهور المسلمين، وهم يأخذون بما ثبت عن علي من أن خير الناس بعد رسول الله عليه وآله وسلم – أبو بكر ثم عمر، ويؤمنون بأن الصحابة قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه العزيز.

وذكرتُ من الشيعة غير الرافضة الحاكم صاحب كتاب المستدرك، وذكرت بعض أموره في كتابه عن فضائل الشيخين على لسان علي رضي الله عنهم.

أما الرافضة فهم الذين أخذوا بأقوال عبد الله بن سب اليهودي الذي تظاهر بحب آل البيت، ونادى بفكرة الوصبي بعد النبي، وكفر الصحابة لأنهم لم يأخذوا بهذه الفكرة، وبايعوا أبا بكر ثم عمر.

أهم عقائد الرافضة

وأحب هنا أن أبين أهم عقائد الرافضية حتى لا نخلط بينهم وبين شبيعة أهل البيت

أولاً: الإمامة أصل من أصول الإيمان، فهي كالنبوة، ومرتبة فوق النبوة:

شيعة على بن أبي طالب يتفقون مع جمهور المسلمين في أصول العقيدة، وعلى رضي الله عنه هو نفسه لا يختلف مع باقي الصحابة في هذه العقيدة كما جاءت في كتاب ربنا عز وجل، وعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما الرافضة فقد أخذوا بقول ابن سبأ ؛ فهو أول من قال بأن عليًا هو الوصي الذي يخلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يعتقد هذا فليس مؤمنًا، وأضاف الرافضة إلى قول ابن سبأ أحد عشر إمامًا بعد علي، يجب الإيمان بهم جميعًا.

ذكر الحلي - الملقب عند الرافضة بالعلامة - بأن إنكار الإمامة شير من إنكار النبوة ؛ حيث قال: «الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شير من إنكار اللطف الخاص». [انظر كتاب الألفين ١/٣].

وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه «نعم ما قال»، وأضاف: وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة، فعنه أنه قال: الناصبي شر من اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال: إن اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. [انظر حاشية ص٢٤ النافع يوم الحشر].

ويطلقون كلمة الناصبي على مخالفيهم، ويحكمون بكفره ونجاسته.

وفي مصباح الهداية «ص٦١- ٦٢» ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة!

وقال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق:
«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع
الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر
واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع

الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد الله ».

[رسالته في الاعتقادات ص١٠٣].

وقال المفيد: «اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من

فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار».

أبحار الأنوار للمجلسي ٢٣/٠٢٣، والمجلسي ذكر قول المفيد لتأييد رأيه].

والمفيد كان رأس الإمامية، وشيخًا لشيخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي.

وعفي دية من الرافضة ممن يسمى بجيش العراق؛ ففرق الموت من الرافضة ممن يسمى بجيش المهدي يقتلون من يستطيعون قتله من أهل السنة، بعد التعذيب، ثم يلقونهم في الطرقات حيث يعتبرونهم كفارًا.

وإلى جانب ضلال هؤلاء القوم وغلوهم نجد غلوهم في جانب آخر، فهم يرون أن الفاسق منهم يدخل الجنة وإن مسات بلا توبة. [انظر أجوبة المسائل الدينية - العدد الثامن - المجلد التاسع - ص٢٢٢، وراجع كتابي: ققه الشيعة الإمامية ١/٥١].

ثانياً: الإمام كالنبي في عصمته وصفاته وعلمه:

فالإمام يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن سن الطفولة إلى الموت، عمدًا وسهوًا، كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان!

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل وعقل وحكمة وخلق.

أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجسميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله.

وإذا استجد شيء فلابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه عليه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية، ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد، وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول على ليسدده ويرشده ويعلمه، فلما انتقل الرسول الله إلى الرفيق الأعلى ظل الملك بعده، ولم يصعد ليؤدي نفس وظيفته مع الأئمة بعد الرسول

(انظر أصول الكافي: باب فيه ذكر الأرواح التي يسدد في الأئمة (١/٢٧١ - ٢٧٢)، وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة (٢٧٣/١ - ٢٧٤)، وهذا الباب فيه ستة أخبار منها عن أبي عبد الله: اوكذلك أوحينا إليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ٥، قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله عن يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده.

الرافقية هم النابي أفيان المحافظة النابي عليه المحافظة ال

وفي الباب الأسبق ذكر أن روح القدس خاص بالأنبياء، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو، والإمام يرى به، وفي الحاشية فسر الرؤية بقوله: يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء، والجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى، وانظر بحار الأنوار (٢٥/٧٤ – ٩٩) باب الأرواح التي فيها (أي في الأئمة) وأنهم مؤيدون بروح القدس.

وقال ابن بابويه القمي في رسالته (ص١٠٨ - ١٠٨): «اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله، متفقة المعاني، غير مختلفة، لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه» وهذا القمي صاحب كتاب «فقيه من لا يحضره الفقيه»: أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية.

وقال المجلسي: أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصدمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة، عمدًا وخطأ ونسيانًا، قبل النبوة والإمامة وبعدها، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، ولم يضالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشييضه ابن الوليد، فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام». [بحار الأنوار: ٢٥٠/٢٥٠، ٢٥١].

وقولهم بعصمة الأئمة من وقت ولادتهم يتنافى مع طبيعة البشر، ويجعلونهم فوق الأنبياء والرسل الكرام، بل إن الرسول الأعظم لولا النبوة بعد الأربعين ما عُرفت له عصمة، فكيف عُرفت من الصغر للأئمة بزعمهم؟!

وأما قولهم بأن الإمام «يرى ما غاب في أقطار

الأرض، وما في عنان السماء ؛ وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى»، هذا القول يعتبر شركًا بالله عز وجل، فهو وحده سبحانه الذي يعلم هذا.

ثالثًا: لا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسحادة في الدارين وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم، ورفع الظلم والعدوان من بينهم، وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة.

والأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وهم الشهداء على الناس، وأبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه، فأمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول، والانقياد لأمرهم، والأخذ بقولهم.

وقولهم بوجوب استمرار الإمامة أبدًا دون انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد الإمام الحسين – رضي الله عنه – في أحد من نسله، بحيث يكون الابن خلفًا للأب، هذا القول جعلهم يضطرون إلى تنصيب طفل صغير في السابعة من عمره، وهو الإمام محمد الجواد الإمام التاسع، ولذلك وجدنا فرقتين من شييعة أبيه علي الرضا لم يعترفوا بإمامته لأنهم استصبوه واستصغروه.

وفي كتاب فرق الشسيعة (ص٩٢) للنوبختي والقمى الشبيعيين جاء بيان هذا حيث قالا: «إن أبا الحسن الرضا – عليه السلام توفي وابنه محمد ابن سبع سنين، فاستصبوه واستصغروه، وقالوا: لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغا، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فإنه كما لا يعقل أن يحتمل التكاليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين وجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله، وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها، طفل غير بالغ، ولو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن البلوغ درجة، لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثًا وأربعًا، راجعًا إلى الطفولة، حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد والخرِءَ غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف». اه.

وكذلك اعتبروا ابنه عليًا الهادي إمامًا وهو في السادسة من عمره، وعلى قول آخر في الثامنة، أي أنه كسابقه في سن الطقولة!

وأعجب من هذا كله قولهم بعد إمامهم الحادي عشير الحسن العسكري فقد توفي ولم ير له خلف،

قال الشيعة بعصمة الأئمة، ومن جعله إمامتهم كفر بالله، ويقولون: إن الأئمة ولاداتهم عمون منذ ولاداتهم عمون منذ ولاداتهم والصواب أن العصمة للأنبيط الله تعالى المناب أن العصمة اللائبيط الله المناب أن العصمة اللائبيط المناب أن العصمة المناب أن العصمة المناب أن العصمة اللائبيط المناب أن العصمة المناب ا

ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه، فافترق أصحابه من بعده أكثر من عشر فرق، فاخترع الاثنا عشرية له ابنا طفلاً إمامًا حيًا لا يموت إلى يوم القيامة! وهو غائب يحج كل عام يرانا ولا نراه!!

ومن يراجع كتب الفرق يجد ظاهرة عامة وهي افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة عند موت كل إمام، وكل فرقة من هذه الفرق يمكن أن تفترق هي الأخرى إلى عدة فرق، ونجد من هذه الفرق من بلغت درجة تأليه بعض البشير، والشيرك بالله – عز وجل – ومن ادعت نبوة فرد من أفرادها، ومن استباحت اللواط ونكاخ المحارم، وقالت: من عرف الإمام فليصنع ما شياء فلا إثم عليه.

والمهم أن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تزعم أنها هي الفرقة الناجية، وأنها تمثل مذهب أهل البيت، وأهل البيت الأطهار الأبرار برآء منهم جميعًا.

وإن تعجب فعجب قول كل فرقة أنها مؤيدة بالكتاب العزيز، والسنة المطهرة!! ومن أجل ذلك حرفت القرآن الكريم تنزيلاً وتأويلاً، نصاً ومعنى، ووضعت الآلاف من الأحاديث المفتراة، وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي «مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع – موسوعة شاملة»، وأخيراً في كتابي «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشري – الفرية الكبرى» ؛ حيث ناقشت الرافضي الغالي عبد المدين، شرف الدين، وأثبت أن ما جاء في كتابه «المراجعات» هو محض افتراء وكذب.

هذه هي أهم عقائد الرافضة، ولهم عقائد أخرى كلها غلو وتطرف، نسال الله تعالى أن يهدينا جميعًا سواء السبيل.

# (من صحیا الاعادیات ا

الله عَنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قالت: «لمّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قَامَ ورسولُ اللهِ عَنْ علَى الصّفا فَقَالَ: يا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفيةُ بِنتَ عبدِ المطلبِ، يَا بَنِي عبدِ المطلبِ، لا يَنْ عبدِ المطلبِ، لا يَنْ عبدِ المطلبِ، لا يَنْ مَالِي مَا شَئِلْتُمْ ».

[م(۲۰۰)، حم (۲۹۰۰ و ۱۳۱۰)، ت (۲۱٬۰۱۰)، ن (۲۰۰۳)، حب (۲۵۰۱)، هق (۲/ ۲۸۱)، (۲/۲۸۱).].

١١٩٧ - عن قَبِيصنة بنِ المُضَارِقِ، وَزُهَيْرِ بن عَصْرو، قالا: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾

[الشعراء: ٢١٤]، قَالَ: انْطلَقَ نَبيُّ اللهِ عَلَيُّ إلى رَضْمَة (صخرة) مِنْ جِبلٍ فَعَلاَ أَعْلاهَا حَجَرًا. ثُمَّ نَادَى: «يا بَنِي عبد مَنَاف، إنَّى نَذِيل، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى العَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهِتَف: يَا صَبَاحَاهُ».

١٩٨ - عَن أبي سبعيد الخُدريِّ رضي اللَّهُ عنه أنُّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَتْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ نَعْلَيْهِ».

1991 – عَنْ ابنِ عبّاس رَضِي اللّهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «أَهُونَ أَهَلِ النَّارِ عَذَابًا أبو طالب، وهُوَ مُنتعَلُ بنَعْلَينِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ». [م(٢١٢)، حم(٢٦٣٦/١)، شب (١٥٧/١٣، ١٥٨)، لو (١٥٧/١٥)، هق (٢/٨٤٣).]

ُ ١٧٠٠ - عَنْ عَائِشِنَةَ رَضْيَ اللَّهُ عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابنُ جُدْعَانَ، كَانَ في الجَاهليَّةِ يَصِلُ إِ الرَّحِمَ، ويُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نافِعُهُ؟ قال: «لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا: ربّ اغْفَرْ لي خَطيئتي يَوْمَ الدِّين». وليُطعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نافِعُهُ؟ قال: «لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُل يَوْمًا: ربّ اغْفَرْ لي خَطيئتي يَوْمَ الدِّين».

١٣٠١- عَن أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، وُمُرَةُ وَاحِدَةٌ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، وُمُرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ». وَمُرَّةُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ».

أَنَّ ١٣٠٧ - عَن عِمرانَ رَضِي اللَّهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْقًا بَغَيْرِ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْقًا بَغَيْرِ اللهِ عَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ اللهِ عَكَاشَنَةٌ عَلَى اللهِ أَن يَ عَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: اللهُ أَنْ يَجْعَلَانَكُ بِهَا عُكَاشَنَةُ ». [م(٢١٨)، حم(١٩٩٢، ١٩٩٨، ٢٠٠٠٧)، طب ٢٨٠، ٢٥٥، ٢٢١، ٢٤٤، ٢٤٠، أَنْ

، ١٣٠٣- عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رضي اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسَنُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأَن أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ، وَالصَّلاةُ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأَن أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ، وَالصَّلاةُ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأَن أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالصَّدُولَةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالصَّدِولَةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالْفَرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَالْعُرانَ اللهِ وَالْفَرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ﴿ وَيَعْلَيْكَ، وَلَا لَكُ أَن وَلَهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلْمُسْلَالُهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

١٣٠٤ - دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمرَ رضي اللَّهُ عنه على ابنِ عَامرِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَريضٌ، فقالَ: أَلاَ تَدْعُو اللَّهِ لَكُ اللهِ عَلَى ابنِ عَامرِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَريضٌ، فقالَ: أَلاَ تَدْعُو اللَّهِ عَلَى ابنِ عَمرٌ قالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رسنُولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «لا تُقْبلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ لِي، يَا ابنَ عمرٌ قالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رسنُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى البصرة». [م(٢٢٤)، حم(٢٧٠٠، ٢/٢٠)، ت (١)، جه(٢٧٢)، شب(١/٤/٥)، حب(٢٣٦٦)، مق(٢/١٤).].

١٣٠٥ - عَنْ عَمْرِو بِنِ سَعِيْد بِنِ الْعَاْصِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَفَدَعاً بِطَهُورَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمْرِو بِنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمْرِو بِنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ 
ELETINGE FINIS REFERENCE FINIS REPORTED TO SELECT TO SELECT THE SECRETARIAN SELECT TO SELECT THE SECRETARIAN SELECT TO SELECT THE SECRETARIAN S

SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SKATON SK

ِ ١٢٠٧ – عَن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه توضّا بالمقاعِد فقال: ألا أُريكُمْ وضوءَ رسول الله ﷺ ؟ ثم توضّا ثلاثًا ثلاثًا».

٨٠٠٠ عن حُمران مولى عثمان قال: تَوضَنَا عثمان بن عفان يومًا وصَنُوءًا حَسنًا ثم قال: رأيت رسول اللهِ عَلَى توضعًا فأحسنَ الوضنُوءَ ثم قال: «من توضعًا هكذا ثم خرج إلى المسجدِ لا ينهَزُهُ إلا الصلأة، غُفِر له ما خلاً من ذَنبهِ».

۱۲۰۹ – عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الصلواتُ الخمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ، كفارةُ لما بَيْنهنَ ما لم تُغشَ الكبائرُ».

۱۲۱۰ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم أنه رأى رسولَ الله عَنِي توضَّا فَمَضْمَضَ ثم اسْتنثرَ ثم غسلَ وجهه ثلاثًا، ويدَه ثلاثًا، والأُخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسلَ اسْتنثرَ ثم غسلَ وجهه ثلاثًا، ويدَه ثلاثًا، والأُخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسلَ رجليه حتى أَنْقَاهَمُا».

۱۲۱۱ – عن سالم مولى شدّاد قال: دخلتُ على عائشة زوج النبي على يوم تُوفّى سعدُ بنُ أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضا عندها فقالت: يا عبد الرحمن، أستبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله على يقول: «وَيلُ للأَعْقَابِ مِن النار». [م(٢٤١٧)، حم (٢٤١٧٨)، حر(٢٤١)، حب(١٠٥٩).].

۱۲۱۳ – عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب، أن رجلاً توضاً فترك موضع ظُفْر على قَدَمِه، فأبصرهُ النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسنِ وُضوءك». فرجع ثم صلى. [م(٢٤٣)، حم(١٣٤)، حم(١٣٦)، هـ(٢٦٦).].

۱۲۱۳ – عن عُثمان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَوضَنَّا فَأَحْسَن الوضَّوَءَ خَرَجَتْ كَرَجَتْ خَطاياهُ مِن جسده، حتى تخرُّجَ من تحت أَظْفَارِه». خطاياهُ مِن جسده، حتى تخرُّجَ من تحت أَظْفَارِه».

الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله عنه أن رسول الله الله عنه أن رسول الله الله المنه وكثرة الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إستباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة فذلكمُ الرّباطُ». [م(٢٥١)، حم(٢٠١٧)، ت(٥١)، نس(١٤٣)، حب(١٠٣٨)،

َ ١٩١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «لولاً أَن أَشْنُقَ على أُمتي لأَمرتهُمُ بالسَّواكُ أَ \* عند كُلِّ صلاة مِ. (٢٢٧)، هـ(٢٨٧)، حم(٢٣٤٧)، د(٤٦)، نس(٣٣٥)، هـ(٢٨٧)، حب(٢٠٨٨).].

المنافي المنافي أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشّارب، وتقليم الأظفار، ونَتُف الإبط، وحَلْق المنافي وحَلْق العانة، أن لا نترك أكثرَ من أربعين ليلة». [م(٢٥٨)، حَم(١٣١٠)، د(٢٠٠٤)، ت (٢٧٥٨)، نس(١٤)، هـ(٢٩٥).].

SANTINAS ETURIS ET



# إعداد د عيدالله شاكر الد عيد لله رب العالمين،

الحمد لله رب العالمين، والمعلق المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومديه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين... وبعد

فقد تحدثت في بعض اللقاءات السابقة عن جوانب من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، وأود في هذا اللقاء أن أشير إلى أوجه أخرى من إعجازه فأقول وبالله التوفيق: أ

إن الهيبة العظيمة التي تأخذ قارئ القرآن وسامعه وذلك لقوة حاله وعلو قدره – من الأدلة التي يثبت بها إعجازه وأنه كلام رب العالمين، وقد ذكر البخاري في الصحيح حديث جبير بن مطعم – رضي الله عنه – وفيه يقول: «سمعت رسول الله عنه أم هُمُ الخرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُ ونَ (٣٥) أَمْ خُلَقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بُلُ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ كاد قلبي أن يطير» (١).

قال الخطابي - رحمه الله-: «كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها، ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه»(٢)، وفي صحيح مسلم في فضائل أبي ذر - رضي الله عنه - أن أخاه أنيستًا لما ذهب إلى مكة سمع القرآن، فسأله أبو ذر بعد عودته إليه، مأذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شباعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، ثم قال أنيس: «لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت كلامه على أقراء الشعر (٣)، فلما يلتئم على لسان أحدٍ بعدي أنه شبعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون»(٤)، فالروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته هي من مناط إعجازه، وصدق الله إذ يقول: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبِلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصِعَدًعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُّ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجشر: ٢١]، وهذه الروعة والهيبة قائمة باقية لدى كل سامع وقارئ مستجيب لربه، منشرح بالإيمان قلبه إلى يوم الدين، ولقد سمى الله الوحي الذي أنزله على نبسه إلى روحًا فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نُشِاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِيرًاطٍ مُستَتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢]، وما سماه الله روحًا إلا لتأثيره العظيم في القلوب والأرواح، ولأن به حياتهما، كما أن الغذاء به حياة الأجسام، فالوحى هو الروح الحقيقي الذي ينجو به العبد من الجهل والغفلة، ويشرق به العقل، وتسمو به النفس، ويزيد به الإيمان، ألا ترى كيف حول الوحي الرباني أولئك العرب الذين لبثوا ألوفًا من السنين على الشيرك والضيلالة، والوان كثيرة من الجهل والخرافة إلى رجال صادقين، أوفياء صالحين، حملوا دين رب العالمين، وجاهدوا في سبيله حتى أتاهم اليقين، واستحقوا بذلك الثناء الكبير ا من الرب الكريم.

إن القرآن الكريم هو كتاب البيان والهداية الذي يملك القلوب والأسماع، كما يستولي على العقول والأرواح، ولم

يقف إعجازه عند هذا الحد البياني والروحي، بل تجاوزه ليكون معجزة على مر العصور والأزمان من خلال إعجازه العلمي المتجدد على الدوام، لأن القرآن رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها فناسب أن تكون معجزته لكل أمة ولكل جيل، فالإعجاز البياني في القرآن الكريم كفي لأن يكون حبة داحضة ودليلاً رائعًا على أرباب الفصاحة والبيان، وبقى وجه الإعجاز العلمي مخبوءًا فيه إلى أن ظهرت الاكتشافات العلمية، والعلوم التجريبية، فظهر في الأفق للعالمين ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز علمي سبق كل الاكتشافات، وظهر أنه حقًا كتاب رب العالمين، كما أدرك ذلك السابقون، وما ذاك إلا لأن حقائقه العلمية ثابتة مستقرة، لم يعتورها زيف أو تغيير، وأنا أود بحديثي عن الإعجاز العلمى في القرآن الكريم أن ألفت نظر المكذبين في العصر الحاضر إلى أن ما وصلوا إليه من علوم ومخترعات كونية وعلمية صحيحة أشار إلى بعضها القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، وهذا بلا شك يدفع دفعا إلى الإيمان والدخول في الإسلام، ومتابعة النبي - عليه الصلاة والسلام - والنفوس الإنسانية يجب عليها أن تخضع خضوعًا عظيمًا عندما تعلم أسرارًا مذهلة لم يكن للبشر سابق علم بها، خاصة إذا جاءت عن نبي أمي لا صلة له بهده العلوم، ولم يتعلم على يد معلم من بني آدم؛ تحدث عن تلك الحقائق أو أشار إلى شيء من هذه العلوم، فلو لم يكن هذا القرآن وحيًا من رب العالمين، لما استطاع النبي ﷺ أن يقرر هذه الحقائق المجهولة، والأسرار الخفية التي لم يعرفها أحد من البشر قبل هذا

يقول الدكتور الأشعر: «العجيب في أمر هذا القرآن أن إعجازه متجدد على مر الزمان، فكل قوم يصل إليهم هذا القرآن وينظرون فيه نظر معتبر متبصر، فإنهم يجدون فيه من الآيات والدلائل ما يؤكد لهم أنه من عند الله، ونحن اليوم في هذا العصر نبغنا في العلوم التي كشفت عن شيء من

إن كتيرا من المعانق أ eLalait Luluagi Gül نجيا درسات ملويلة LIALLIAA AGGS9 Manual die Colsco المظيم أو أشار إليها إلى الله وافسح

ومساراتها وأحجامها، وأجوائها، كما بحث العلماء في تكوين الخلية وأسرار المخلوقات، فبحثوا في الذرة والخلية، وغاصوا في أعماق الأرض وقيعان البحار، وإذا بنا نفاجاً بأن كثيرًا من الحقائق التي توصل إليها العلماء بعد دراسات طويلة وجهود مضنية قد تحدث عنها هذا القرآن العظيم، أو أشار إليها إشارات واضحة، وكل هذا مما يزيد في الإيمان ويعمقه، ويدل على أن هذا القسرآن العظيم منزل من عند الله العليم الحكيم الخبير، فهذا القرآن قول الله وأمره، والخلق صنعه وخلقه، فإذا تحدث الخالق عن الخلق، وذكر شبيئًا من حقائق الخلق فلا بد أن يتطابق الخبر القولى مع الخلق الكوني، فالقول قوله، والخلق خلقه: ﴿ أَلاَ لَهُ الخُلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (٥).

إن القرآن الكريم قد تحدث عن الآيات الكونية التي بشها الله في الآفاق هنا وهناك، وهي تشير إلى وجوده ووحدانيته، وتقيم أدلة ملموسة وبراهين محسوسة على وجوب إفراد الله بالعبادة، كما أنها تحرك الأذهان إلى تلمس المزيد والبحث والتنقيب في أسرار هذا الكون، حتى يرى المكذبون الجاحدون بعض وجوه الإعجاز فيه، ويوقنوا أن ما جاء به النبي ﷺ هو الحق، وصدق الله إذ يقول: ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحُّقَّ ﴾ [فصلت: ٥٣]، والآفاق أسرار الكون، فتطلعنا نبحث في مواقع النجوم إجمع أفق، وهو الناحية، والمعنى: سنريهم دلالات

صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق وفي أنفسهم، قال عطاء: «في الآفاق: يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، والرياح والأمطار، والرعد والبرق، والصواعق والنبات، والأشجار والجبال والبحار، وغير ذلك، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة، وبديع الحكمة، كما في قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾(٦).

وقد بين الله في كتابه كثيرًا من غرائب صنعة وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما يتبين به لكل عاقل أن الله هو الرب المعبود وحده، وقد جاء الحث في القرآن الكريم على النظر في هذه الآيات الكونية للاستفادة منها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْض فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخُلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النُّشَاةَ الآخِـرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَـدِيرٌ ﴾(٧)، ونحن بهذا أيضًا نرد على العلمانيين الملحدين الذين يزعمون أن القرآن حجر عثرة في سبيل العلم والتقنية الحديثة المعاصرة، وهم بهذا مفترون على الله وكتابه ورسوله عَلَيْ؛ لأن الإسلام يدعو إلى العلم النافع المفيد، ويتبنى العلم منهجًا لمعرفة الله سبحانه ومعرفة رسوله علله وآياته تدل على ذلك بجلاء ووضوح، غير أني أحذر من التعسف في فهم الآيات، وبترها عن سياقها لتخدم معانى بعيدة عن أغراضها، أو تأويلها تأويلاً يتناسب مع شيء من النظريات، ويضالف ما جاء عن الرسول على وأئمة التفسير في فهم الآيات وشرحها، وهذا في الحقيقة عدوان على القرآن، وقول على الله بغير علم ولا برهان، وسأضرب مثالاً يكشف عن بعض أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله، قال تعالى: ﴿ أَيُحْسِبُ الإِنْسَنَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُستوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٣، ٤]، ففي هذه الآية الأخيرة صورة من صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ذلك أنه قد أضحى من المسلمات القطيعة: أن بصمات أصابع أي إنسان لا تتشابه مع بصمات أي إنسان آخر من هذه «الملايين»



التي عاشت أو تعيش، أو ستحيا على هذه الأرض، حتى أصبحت هذه البصمات دليلاً لا يرقى إليه الشك في كثير من المعاملات الرسمية، فتوقيع إنسان ما على صك مالي أو وثيقة بيع قد يداخله التزييف والتزوير بخلاف البصمة، ولهذه الأسرار في البصمة الإنسانية جاء قوله تعالى: ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾(٨)، ولهذا فإننا في حاجة دائمة لأن نردد قول الله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللّهُ مَالًى الثَّالِقِينَ ﴾، والحمد لله رب العالمين.

الهوامش:

١- البخاري مع الفتح جـ٨/,٣٠٢

٧- المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

٣- يعنى طرقه وأنواعه.

٤- صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ٢٨

جـ٤/, ١٩٢٠

٥- نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص, ١٢٥

٦- فتح القدير للشيوكاني جـ١٤, ٢٣٥

٧- انظر النص القرآني بين التفسير والتأويل

د/ عبد الفتاح سلامة جـ٧,/٧٩٥

٨- المرجع السابق جـ٧/,٩٣٥



# CELAGIERA OF CONTROLLAR OF CON

# الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامًا على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

# فنواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن المحكم والمتشابة في القرآن الكريم فنقول:

# ماذا أراد الله بإنزال المتشابه في القرآن؟

أجاب عنه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» فقال: إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها، ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللّقن (سريع الفهم) وإظهار بعضها، وضرب الأمثال لل خَفِي ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوفًا حتى لا يستوي في معرفته العالم والجاهل، لَبَطَلَ التفاضلُ بين الناس، وسقطت المحنة، وماتت الخواطر ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والعالادة.

وقالوا: عَيْبُ الغِنْى أنه يورث البّلَه، وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة.

وقال «أكثم بن صنيفي»: ما يَسنُرُّني أني مُكفِيُّ كل أمر الدنيا، قيل له: ولم ؟ قال: أكره عادة العجز.

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحو، فمنه ما يُجِلُّ ومنه ما يُدِقُ، ليرتقي المتعلم فيه رُتبةً بعد رتبة، حتى يبلغ منتهاه، ويُدرك أقصاه، ولتكون للعالم فضيلة النظر، وحسن العناية. الاستخراج، ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية.

ولو كان كل فن من العلوم شبيئًا واحدًا: لم يكن عالم ولا متعلم، ولا خَفيُّ ولا جَليُّ لأن فضائل الأشياء تُعرف بأضدادها، فالخيرُ يُعرف بالشر، والنفعُ بالضر، والحلو بالمر، والقليلُ بالكثير، والصعيرُ بالكبير، والباطن بالظاهر. [تأويل مشكل القرآن ص٨٦-٨٧].

قال العلامة ابن عشيمين في الآية السابقة: «والاشتباه قد يكون اشتباهًا في المعنى، بحيث يكون المعنى غير واضح، أو اشتباهًا في التعارض، بحيث

يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضًا، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن الله عز وجل قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ غَيْدِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]، والقرآن يصدق بعضه بعضًا».

والتعارض الذي يفهمه من قديفهمه من الناس يكون للأسباب التالية:

١- إما لقصور في العلم.

٧- أو قصور في الفهم.

٣- أو تقصير في التدبر.

٤- أو سوء في القصد ؛ بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾.

«الآيات»: جـمع آية وهي العـلامـة، وكل آية في القرآن فهي علامة على مُنْزِلها لما فيها من الإعجاز والتحدي، وقوله: «محكمات» أي: متقنات في الدلالة والحكم والخبر، فأخبارها وأحكامها متقنة معلومة ليس فيها إشكال.

وقوله تعالى: ﴿وَأَخْرُ مُتَشْنَابِهَاتُ ﴾.

يُعَنِّي: أن أحكامها غير معلومة، وأخبارها غير معلومة، فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان خبرًا أو حكمًا والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرًا أو حكمًا.

ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استُدلُّ بها عليه، وبعض الآيات الخبرية أيضنًا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه.

قال تعالى: ﴿ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾:

# 

قدّم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات لأنها أمّ، وأمّ الشيء مرجعه وأصله، كما قال الله تعالى: ﴿ يَمْ حُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْ بِنُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩] أي المرجع وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه، ومنه سميت الفاتحة أمّ الكتاب، لأن مرجع القرآن إليها، فهذه المحكمات يجب أن ترد إليها المتشابهات.

ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين:

۱ قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس
 ويعرضونه عليهم فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟

٢- وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فإذا كان من عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم، ويكون جميعه محكمًا.

وقوله: ﴿ ...النَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾: الزيغ: بمعنى الميل، من قولهم: زاغت الشيمس إذا مالت عن كبد السماء (أي وسط السماء).

أي: في قلوبهم ميل عن الحق، فهم لا يريدون الحق، وإنما يتبعون المتشابة، فتجدهم - والعياذ بالله - يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما أكثر هؤلاء، ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل، وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة، وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه، بل يقولون: ﴿ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِبْدِ رَبِّنَا ﴾، فلا يرون في القرآن شيبطًا

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن مستقل ومستكثر، فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الفرضين أو لأحدهما:

متعارضًا متناقضًا.

١- « المسلمة المالك المالك المالك المالك المالك عن دين الله؛

لأن الفتنة بمعنى الصدعن دين الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ النَّدِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الحُريقِ ﴾ [البروج: ١٠]، فتنوهم: يعني صدوهم عن دين الله.

Y- «وابتغاء تأويله»، أي: طلب تأويله لما يُريدُون، فَهُم يُفسِرُونه على مرادهم لا على مراد الله.

قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن ؛ لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير، وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب، إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل.

قال القرطبي وهو ينقل كلام أبي بكر الأنباري: فمن ذلك ما ذكر عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء، فبلغ عمر – رضي الله عنه – فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين النخل، فلما حضر قال له عمر: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيع، فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر، فقام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه، ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي، ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته. وقد ذكر قصة صبيغ بن عسل القرطبي في تفسير سورتي

البقرة والذاريات، ونقل رحمه الله في الذاريات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ساله ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين: ما ﴿ الذَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴾، قال: ويلك، سل تفقها ولا تسال

تعنتًا، «والذاريات: الرياح».

وللحديث بقية إن شاء الله تعصالي.

الحمد لله ربّ السماوات، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ به سبحانه من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والصلاة والسلام على من عصمه الله من الناس، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

أخي الحبيب: لعلك تذكر اللقاء السابق الذي قدمنا فيه مجموعة من الفوائد والدروس مستخلصة من قصة هاروت وماروت، وتوصلنا في «رابعًا» إلى مسائل تتعلق بالسحر رأينا من الأهمية بيانها وذكرنا هناك حكم الذهاب إلى السحرة والكهّان وحرمة ذلك بإجماع أهل العلم، كما لا يجوز التداوي من السحر بسحر مثله.

# وهناك طرحنا سؤالا ألاوهو، ماذا يفعل من أصابه سحر؟

وإليك الإجابة: جاء في صحيح سنن أبي داود عند أحمد – رحم الله الجميع – من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عنه النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان». قال ابن القيم – رحمه الله – تعليقًا على هذا الحديث وشرحًا كاملاً قيمًا أوجز لنا فيه القضية: «النشرة: حل السحر عن المسحور وهي نوعان: أحدهما: حلُّ السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وهو الذي نهى عنه الحديث، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية المباحة فهذا جائز». اه.

ويتضح مما سبق أنه لا يجوز حلُّ السحر بسحر مثله حيث يتقرَّب الساحر والمسحور إلى الشيطان بطاعة، لكن يعالج السحر بإحدى طريقتين الأولى: أن يُعرفُ مكانه فيُبطل؛ وهذا الذي حدث عندما سُحر رسول الله على، وهذه الطريقة قد تكون من الصعوبة بمكان، والثانية هي الرقية الشرعية من كتاب الله وبخاصة المعوذتين (الفلق والناس) «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»، وبالأدعية والأدوية النافعة بإذن الله وبعض الأغذية مثل التمر والحبة السوداء، وقد صح بذلك الخبر عن المعصوم على والله أعلم.

خامسًا: في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد ِحَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فَتَذَةً ﴾ مسائل:

الأولى: قد تتساءل وأنت محق في تساؤلك كيف يعلِّم



الملكان الناس السحر مع اعترافهما بأنه كفر؟ والإجابة مختصرة جدًا في قولهما: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرُ ﴾، والفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار، ومع تفصيل يسير نقول: إن الابتلاء سنة الله الثابتة والمستمرة في عباده، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشّرِّ وَالخُيْرِ فَالنَّانَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٠]، فالله في سبحانه إنما يبتلي عباده بالخير والشر سبحانه إنما يبتلي عباده بالخير والشر ليميز الخبيث من الطيب، وقيل الابتلاء للتفريق بين سحر الشياطين، معجزة النبي.

الثانية، وهذه فائدة من كلام العلامة ابن عثيمين – رحمه الله—: «إن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنة للناس، فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها، واذكر قصة بني إسرائيل حين ابتلاهم الله بتحريم الصيد يوم السبت – صيد البحر – فلم يصبروا حتى تحايلوا على صيدهم يوم السبت، فقال الله تعالى لهم: ﴿ كُونُوا قِرَدَةُ وَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، واذكر في المقابل قصة أصحاب محمد على حين ابتلاهم الله عز وجل أصحاب محمد على حين ابتلاهم الله عز وجل فهم محرمون بالصيد تناله أيديهم، ورماحهم فلم يُقْدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة فلم يُقْدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله في خلقه». اه..

الثالثة: قال أيضًا – رحمه الله-: «يجب على الإنسان أن ينصبح الناس وإن أدى إلى إعراضهم، فإذا كانت عندك سلعة رديئة، وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تحذره منها». اهد.

سادساً؛ في قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾، تخصيص بالذكر من بين أنواع السحر لخطورته، ولأنه من أعظم الأمور المحبوبة لدى الشياطين كما صحح بذلك الخبر في صحيح مسلم، ولأن الرابطة بين الرجل وزوجه من أوثق الروابط.

سابعًا: في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمُ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ مسائل.

الأولى: إِثْبَاتَ حقيقة تأثير السحر خلافًا لمن أنكر ذلك.

الثانية؛ أن الأسباب مهما عظمت لا تأثير لها إلا بإذن الله. أي بقدر الله ومشيئته ولم يخالف في ذلك إلا القدرية الذين زعموا أن المرء يخلق فعله بعيدًا عن قدر الله ومشيئته وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع

الصحابة والتابعين، وضلوا وأضلوا كثيرًا. الثالثة: على المؤمن أن يلجأ إلى ربه

ويستعين به في جلب خير أو دفع ضر فهو سبحانه بيده مقاليد الأمور.

ولعل من المفيد هذا الإشبارة إلى كلام نفيس لابن القيم - رحمه الله - عن ذكره عشيرة أسباب يندفع بها - بإذن الله - شير السيحر والحسد والعين، وهذه الأسباب العشيرة مدارها على التوحيد، فقال رحمه الله: «فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين»، وقال رحمه الله: «والسبب الجامع لذلك كله هو تجريد التوحيد، والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم وأنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكُ لِلاَّهُ بِضَرُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِنْ يُردُكَ بِخَيْرِ الله فَلاَ رَادً لِفَصْلُهِ ﴾ [يونس: ١٠٧]، وقال رحمه الله: «ليس أنفع للعبد من التوجه إلى الله وإقباله عليه، وثقته به، وأن لا يخاف معه غيره». اه.

ثامنًا: في قوله تعالى: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضِرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ إثبات أن تعلَّم السحر ضرر محصن لا خير فيه البتة لمن يعلِّم أو يتعاطى بخلاف الأمور المنهي عنها قد يكون فيها بعض النفع، أما السحر فلا خير فيه مطلقًا.

تاسعًا؛ بقيت قضية نحب أن نشير إليها وهي متعلقة بقوله على فيما صح عنه: «إن من البيان لسحرًا». هل هذا على سبيل الذم أم على سبيل المدح، أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الجواب الأخير هو المراد؛ فالبيان من حيث هو لا يمدح عليه ولا يذم ولكن ينظر إلى أثره، والمقصود منه، فإن كان المقصود رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، وإن كان المقصود إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح». اهه.

وبعد، فإن البيان نعمة امتن الله به عليك فقال سبحانه: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ٤]، فهل نشكر الله على نعمته لتوظيف البيان في طاعته ؟ اللهم إني أعوذ بك من شعر لساني، ومن شر سمعي وبصري.

وإلى لقاء بإذن الله تعالى.

TOO SEE ON THE PROPERTY OF THE

والمتأمل في تاريخ الشعوب يرى المرأة وأحوالها من أهم المؤشرات في بيان حال مجتمعها، فإن تمسكت بالفضيلة والحياء، ساد المجتمع الفضيلة والحياء، وإن تخلّت وفسدت، فسد مجتمعها كله.

معالرجل

من المعلوم أن النساء شقائق الرجال:

فكل تشريع هو لعموم الناس رجالهم ونسائهم، إلا إذا جاءت قرينة بينت أن الحكم خاص بالرجال دون النساء أو العكس، فبعض الضوابط التي ذكرناها للمرأة تشمل الرجل أيضنا: كغض البصر، والنهي عن الاختلاط، والنهي عن الخلوة، وعدم مصافحة النساء من غير المحارم مع التأبيد، وعدم الدخول على النساء.

وهذا من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، والقائل هنا: ما لنا بدُّ من مجالسنا هو أبو طلحة رضي الله عنه، وهو بيِّن من روايته عند مسلم.

وقد بين السياق أن النهي هنا للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه، وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن.

وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها، وبرد السلام إلى إكرام المار، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولما قالوا: ما لنا منها بدّ، ذكر لهم على المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشياد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، والمصلحة لمن عمل بحق الطريق، وهذا فيه سد الذرائع.

وفي رواية مسلم: كنا قعودًا بالأفنية (وهو المكان المتسع أمام الدار)، وفيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان للترغيب والأولى، ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تحقيقًا لما شكوا الحاجة إلى ذلك، ويؤيده مرسل يحيى بن يعمر: فظن القوم أنها عزمة، وفي حديث أبي طلحة، فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتحدث ونتذاكر. [فتح الباري بتصرف].

فالصحابة يجلسون أمام بيوتهم (كما هو بالقرى) لضيق بيوتهم ولعدم التضييق على النساء، ومع ذلك ينهاهم رسمول الله على عن الجلوس إلاً إذا أدوا حق الطريق، وانظر إلى أقوام يجلسون في الطرقات وعلى





المقاهي يرتكبون كلَّ ما نهى عنه رسول الله على وأكثر منه !! يقلبون أعينهم فيما حرَّم الله تعالى.

وقد قال الشباعر:

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلِّبها في أعين الغيد موقوف على الخطر

الاستثلاان

من الأساليب الوقائية التي شرعها الله تعالى لإقامة المجتمع على الحياء والعفة.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسنْتَأْنِسُوا وَتُسلَمُوا عَلَى بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسنْتَأْنِسُوا وَتُسلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ الْجَعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ الرّجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٧، ٢٧].

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان.

وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان:

١- أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش.

وقال الزمخشري: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف (يتبع) الإذن فوضع موضع الإذن.

Y- أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي اَنْسُتُ نَارًا لَعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَابَسٍ ﴾ أي يكون المعنى: حتى تستأنسوا أي تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم أم لا.

### مسائل تتعلق يهذه الآية:

١- الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون استئذان والسلام لا يجوز، فالآية فيها نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصبح كما تقرر في الأصول.

٧- الاستئذان ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل? فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع، ولا يزد على الثلاث، ففي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن لي، فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت

ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله ﷺ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع».

فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي عليه أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصبغر القوم، فكنت أصبغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي عليه قال ذلك. (الحديث في مسلم أيضًا بنحوه).

وبذلك تعلم أن الاستنساس في الآية هو الاستئذان ثلاثًا، وليس المراد التنحنح ونحوه، كما عزاه في فتح الباري للجمهور (الاستئذان ثلاث).

قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألاً يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف جاعلاً الباب عن يمينه أو يساره ويستأذن وهو كذلك.

٣- اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من أنت؟ فلا يجوز أن يقول له: أنا، بل يفصح عن اسمه وكنيته إن كان مشهورًا بها، ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.

فتكرار النبي على الفظة «أنا» مرتين يدل على أنه كرهها.

3- اعلم أنه الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان قد تقع عينه على عورات من ذكر، وذلك لا يحل له.

قال ابن حجر في الفتح في شبرحه لحديث: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصير». ما نصبه: ويؤخذ منه أن يشبرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم، لئلا تكون منكشفة العورة.

وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحُلُم لم يدخل عليه إلا بإذن.

ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي ؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها.

٥- إذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته، الأظهر أنه لا يستأذن عليها، وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى: ﴿ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾، ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته.

وقال أبن كثير في تفسيره: قال ابن جريج لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.

41

ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه.

٦- إذا قال أهل المنزل للمستأذن: ارجع، وجب عليه الرجوع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٨].

وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع، ليرجع، فيحصل له الفضل المذكور في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَرْكَى لَكُمْ ﴾، لأن ما قال الله أنه أزكى لنا، لا شك أن لنا فيه خيرًا وأحرًا.

٧- اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن نظر من كوة إلى داخل منزل قوم، ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص، وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي أله ثبوتاً لا مطعن فيه، ففي صحيح البخاري بوب البخاري: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له.

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم عليه: «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، لم يكن عليك جناح».

والجناح: الحرج، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى.

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال النبي الله قال النبي الله قال النبي الله عنه عن النبي الله النبي 
وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي ﷺ فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه. (المشقص: هو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. حُجر: جمع حجرة، وهي ناحية البيت).

وروى البخاري أيضًا عن سهل بن سعد الساعدي: أن رجلاً اطلع في جُحر في باب رسول الله عنه ومع رسول الله عنه مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله عنه قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر».

(جحر: هُو النقب المستدير في أرض أو حائط).

وقد رأينا في زماننا من يتخدون النظارات الكبرة يتجسنسون بها على عورات الناس خاصة بالليل، فلي من أجل بالليل، فلي من أجل بالليل، فلي من أجل من أجل البصر، ولو فقأت أعين هؤلاء حسبما وجه رسول الله

🔛 ما كان لهم دية ولا قصاص.

٨- اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى شخص ليحضره عنده، فإن أهل العلم قد اختلفوا، هل يكون الإرسال إليه إذنا؛ لأنه طلب حضوره بإرساله إليه، أو لابد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدًا ولا يكتفي بالإرسال، وكل من القولين قال به بعض أهل العلم.

<u>700044000-1-700044000-1-70004400</u>

وجسمع بعض أهل العلم بين الرأيين: فان طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئذان، وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج فيه إلى الاستئذان، وقال آخرون: إذا حضر صحبة الرسول (المستئذن له) أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. [أضواء البيان في تفسير سورة النور].

الستر وعدم إشاعة الفاحشة: وذلك من الأساليب الوقائية التي شرعها المشرع لتقي المجتمع من الفاحشة ؛ لأنه من المعلوم أنه إذا كثر الإمساس قلّ الإحسساس، فإذا تكررت المنكرات على القلوب ورودها وعلى العين شهودها ذهبت وحشتها من القلوب شيئًا فشيئًا، فإذا ألف المرء أن يرى معصية بعينها صباح مساء، فقد تموت الغيرة التي تحرك فيه حمية الغضب لله ورسوله في فيأمر بالمعروف فيه حمية الغضب لله ورسوله وأن الم تقترفها، والمجتمع ألا تعايش المعاصي حتى وإن لم تقترفها، والقاعدة: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، وإلا فلو اعتادت عيناك رؤية المعاصي سلب من قلبك التمايز الذي يفرق ويستشعر الطاعة ونورها والمعصية وظلامها.

وهذا التكرار المستمر المنظم للمعاصي هو ما لجأ إليه أعداؤنا لغزو عقولنا وقلوبنا وسلب الحمية من قلوبنا.

لذا كان من منهج الإسلام الستر على المعاصى وعدم الجهر والإعلان بها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَسْبِيعَ الْفَاحِشِنَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ لَيْم فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ ﴾ [النور: ١٩].

وهذا الوعيد الشديد هو لمن أحب إشاعة الفاحشة، فكيف بمرتكبها، وتشيع الفاحشة أي تظهر ويذيع الزنا.

وفي تفسير البغوي: العذاب في الدنيا هو الحدُّ، وفي الآخرة هو النار.

وقد توعد الله تعالى هؤلاء وذلك لمحبة إشاعة الفاحشة في المسلمين، فإذا كان هذا الوعيد لمجرد أن تشييع الفاحشية، وحب ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره ونقله، وسيواء كانت الفاحشة صادرة أم غير صادرة.

وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسته ويكره له ما يكره لنفسه. (تفسير السعدي).

والستر لعله يكون من أقوى الدوافع على التوبة والإقلاع عن المعصية، وهو نوعان:

أولاً: الستر على النفس: كما بالحديث قال رسول الله على: «كل أمستى مسعسافي إلا المجساهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه».)) متفق عليه].

قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الســـــــر بهــا الســـــلامــة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها.

والحديث منصرح بذم من جناهن بالمعنصية فيستلزم مدح من يستتر (مفهوم المخالفة)، وأيضًا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. [فتح الباري].

وفي الحديث: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. [مسلم].

ثانيًا: الستر على الناس. وفي الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». [مسلم].

فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئهم يؤدي إلى فسسادهم وإعانة الشبيطان عليهم وتماديهم في معصية ربهم.

يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبى لأحببت أن أستر عليه.

وعن عكرمــة أن ابن عـبـاس وعـمــار بن ياســر والزبير بن العوام رضي الله عنهم: أخذوا سارقًا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس (القائل عكرمة) بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال ابن عباس: لا أمَّ لك: أمَّا لو كنت أنت لسرُّك أن يُخلِّي سبيلك.

وقيل لابن مسعود رضى الله عنه: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال عبد الله: إنّا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيءٌ نأخذ به.

وهذا عمار بن ياسر يأخذ سارقًا ثم يدعه ويقول: استره لعل الله يسترني، وابن عباس يلقى سارقًا فيزُوده ويرسله.

لكن الناسفي مسألة السترهده على نوعين: النوع الأول: مستور لا يُعرف بشيء من المعاصي،

فهذا يستحب الستر عليه، وإذا وقعت منه معصية فإن غيبته محرمة، وهو الذي وردت فيه النصوص بالستر عليه، ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقرُّ بحدّه لم يفسروه ولم يستفسر، بل يؤمر بالرجوع ويستر على نفسه.

النوع الثاني: من كان مستهترًا بالمعاصي معلنًا بها ولا يبالي بما ارتكب منها وما قيل له، هذا ليس له غيبة، كما قال الحسن البصيري وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود.

النهي عن التجسس على الناس وأحد الناس بالظاهر

وهذا من الأساليب الوقائية في حفظ المجتمع وصبيانته من الفاحشة، فالتجسس يؤدي إلى تتبع عــورات المسلمين، ومنهج الإســلام الحكيم تجــاه العصاة المسرفين، يدعوهم للستر على أنفسهم، ويحذر من تتبع عوراتهم، ويحرِّم السبل إلى ذلك، فينهى عن التجسس والغيبة، ويشرع الاستئذان، ثم يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله سبحانه وتعالى.

يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ يَغْتُبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢].

وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم.

فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله على نفعه الله بها.

وفي الحديث، قال رسول الله ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته». [صحيح أبي داود].

فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئهم يؤدي إلى فسيادهم وإعانة الشيطان عليهم وتماديهم في معصية ربهم.

فنحن أمسرنا أن نأخسذ الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول الله على، وإن الوحى قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمِنًاه وقرَّبناه، وليس إلينا من سيريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمَنُه ولم

نصدِّقه، وإن قال إن سريرته حسنه. [البخاري].

وفي رواية: ومن يظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم.

وللحديث بقيه إن شياء الله رب العالمين.



من لوازم القول بالتفويض في معاني الصفات أنه يؤدي إلى أن يُنسب إلى البدعة كل من خالفه، وفي هذا خطا فادح وجرم كبير، لأنه فضلاً عما في ذلك من قلب للحقائق فإن فيه تسوية بين من أثبت الصفات وبين من نفاها، وأن يكون عامة الناس جاهلين أي الفريقين أصاب السنة والحق، وهذا يؤدي إلى أن يكذب القرآن وأن يكون الحق باطلاً وتكون السنة مدعة. بينما أثبت القرآن وأيدت السنة أنه سيحانه:

والإضلال والإستعاد والإشتقاء، والخفض والرفع والعطاء والمنع، والوصيل والقطع والضير والنفع، وهو سيحانه الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي منا كنان لينعنجن من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خُلْقُ الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.. الأزلى بذاته وأسسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم يكن قبل ذلك ثم كان، فسائر أسلمائه وصلفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته.. وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد وتلك صفته التي لا تنبغي إلا له.. وهو البر وصفاً وفعلاً لكونه الصادق فيما وعد.. كما أنه المهيمن الشهيد الرقيب على عياده بأعمالهم. وهو الذي كل معانى العلو ثابتة له، فعلوه عز وجل علو قهر إذ لا مغالب له ولا منازع وكل شيء تحت سلطان قهره، كما أنه علو شبأن لكونه المتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسني وصفاته العلي، فقد تعالى في أحديته عن الشبريك والظهرير والولى والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشسفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفؤ والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسئنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مشقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاً وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهى ولا بعث ولا جزاء، بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحساء | وتعالى في كمال غناه عن أن يُطعَم أو يُرزّق أو أن يَفتقر إلى غيره في شبيء، وتعالى في صفات كماله

الأحد الفسرد القسدير الأزلى الصيميد البير المهييمين علو قهر وعلو الشان جل عـــن الأضـداد والأعوان كذا لسه العلو والسفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهمو بعليمه مهيمين عليسهم وذكسره للقسرب والمعيسة لم ينف للعلو والفوقية فإنسه العلسي في دنسوه وهو القريب جل في علوه حسي وقيسوم فلا ينسام

وجل أن يشبسهه الأنسام

ولا يكسف الحجا صفاته يعنى صاحب (سلم الوصول إلى علم الأصول) أنه تعالى الذي لا ضد له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وهو أحد في ربوبيته؛ فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد له ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته؛ فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.. وكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصنفاته، فهو المتفرد في ملكوته والإماتة، والخلق والرزق والإعزاز والإذلال، والهداية

لا تبسلغ الأوهام كنه ذاتسه



الحلقة السادسة عشر

ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل.

كذا ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، العلو والفوقية.. فهو جل جلاله كما أنبأ عن نفسه مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفي عليه منهم خافية، وأدلة ذلك من الكتباب والسنة أكشر من أن تحسمي وأجلُّ من أن تستقصيي، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره.. ولا منافاة بين قربه سبحانه وبين علوه، فإنه المتصف في دنوه بجميع معانى العلو ذاتاً وقهراً وشاناً، فيدنو تعالى من خلقه بكيفية لا يعلمها إلا هو كيف يشاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف يشاء، ويأتى لفصل القضاء بين عباده كيف يشاء، وليس ذلك منافياً لفوقيته ولا لاستوائه على عرشيه فإنه ليس كمثله شبيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

وهو جل جلاله قيوم بنفسه قيم لغيره إذ جميع الموجودات مفتقرة إليه لا قوام لها إلا به ولا بدون أمره وهو غني عنها، لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته.. لا تبلغ الأوهام كنهه ولاحقيقة ذاته لكونه كما قال عن نفسه: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بهِ عِلْمًا.. طه/ ١١٠)، ولا يعلم العقل كيفية صفاته لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ومن ثم كان الواجب الإيمان بصيفات ذاته وصيفات أفعاله دون ما فرق، وإمرارها في ذات الوقت كما جاءت، واعتقاد أنها حق كما أخبر وأخبر رسوله عظه ، وعدم التكييف والتمثيل لأنه تعالى- وكذا رسوله- أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين لنا كيفيتها، ومن ثم فليس لنا إلا أن نصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله كما أسلفنا القول عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى.. وإنا والله لكالون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هى بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شباء الله ويردها إذا شباء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من قبورهم حفاة غرلاً وكيفية الملائكة وعظم خلقهم،

# ه / معمد عبد العليم الدسوقي

كل ذلك نجهل كيفيته وندن صؤمنون به.. فكيف بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله.. بل كيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

كما أن القول بمبدأ تفويض معانى الصفات ونفيها وعدم إثباتها هو السبيل الذي ألجأ الملاحدة القدامي من فلاسفة المسلمين إلى إنكار معاد الأجسام في الآخرة لأنهم اعتبروا القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات، إذ بموجب القول بنفي الصفات وعدم إثباتها، «احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبتي المعاد وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم، وزعموا أن الرسول عليه في لم يبين ما الأمر عليه في نفسه، لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخر فكان الذي استطابه على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفى الصيفات، وإلا فلو كانوا آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت المعارضة ودحضت حجتهم، ولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: (ليس إلا مذهبان مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة، فأما هؤلاء المتكلمون، فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف، وأهل الحديث أثبتوا ما جاء به الرسول عصل المعلق وأولئك جعلوا الجميع تخسيلاً وتوهماً، ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث).

ويستلزم القول بالتفويض في معاني الصفات أيضاً ونفي المعرفة لمعاني صفاته تعالى المثبتة، الاستدراك على الله تعالى وتكذيبه لكونه سبحانه الذي «أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله، وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور، وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال، واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا بيان»(٢٨)، ونفي معاني الصفات المثبتة بهذا فضلا عن كونه تكذيب لله، هو ضرب لكتاب الله بعضه ببعض، وهو ما حذر صلوات الله وسلامه عليه منه فقال: (لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم) لما في ذلك من فتنة العامة بل والخاصة.

Talmail Jan 1811

10 m

يقول الله تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَسْبِدًاءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَر السُّجُودِ ذَلِكَ مَ ثَلَهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمَ ثَلَهُمْ فِي الإنْجِيلَ كَزَرْع أَخْرَجَ شَنَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتُوَى عَلَى ستُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد رأيتني في الججر وقريش تسالني عن مسراي، فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربًا ما كربت مثله فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسالوني عن شيء إلا أنبأتهم» [مسلم].

ي وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه، وما سن سواهما فإنا

عن على رضى الله عنه قال: ثلاثة لا يقبل معهن عمل، الشرك، والكفر، والرأي، قالوا يا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله، وتعمل بالرأي. [كنز العمال].

عن أنس رضي الله عنه قال: إن العبد إذا عمل بالبدعة خلاه الشيطان

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في خطبته: ألا إن ما سن رسول الله

# زهدوفياللني

عن ابن عبياس رضي الله عنهما أن رسول الله على دخل

عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشنًا أوثر من هذا(أي أوطأ وألْيَن)، فقال: «ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شبجرة ساعة ثم راح وتركها».

[مسند تحمد]



دخل عليُّ رضي الله عنه إلى المقابر

فقال: السلام عليكم يا ندامي! أما الدور

فقد ستُكِنَّتْ، وأما الأموال فقد اقْتُسبِمَتْ،

وأما النساءُ فقد نُكِحَتْ؛ هذا خبر ما

عندنا، هاتوا خبر ما عندكم! ثم التفت

فقال: لو أذن لهم في الكلام لتكلموا.

# id:42.9.11

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق عليه وهذا السمر، (هو ضرب أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. [متفق عليه]

# منجوامع الدعاء

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله عنهما الله عنهما قال: إن رسول الله عنهما يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي مَنَّ عليَّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار» [سنن أبي داود].

# اعتقاداهل المنات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم، ولا قوة ولا رحمة ولا كلام. ولا يحب ولا يرضى ولا نادى، ولا ناجى ولا استوى: كان معطلاً جاحداً ممثلاً لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلاً لله بالمخلوقات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل؛ لقوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ البّصيدُ ﴾ [الشورى: ١١] (التدمرية).

# اختر لنفسك ما نظب

عن ابن عائشة التيمي: قال: قال رجل لحماد بن سلمة: (الرجل يحبب إليه الصلاة، وآخر يحبب إليه الصيام، وآخر يحبب إليه الجهاد، وعدد خصالاً من خصال الخير). فقال: هذه كلها طرق إلى الله أحب أن تعم.

# مكارم الأخلاق

أحبالقلوبإلىالله

قال ابن القيم رحمه الله: «من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته، إذ القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقها، القلوب أنية الله في أرضه ، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، وإذا غدي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأي بالتفكر ونقي من الدغل رأي العجائب وألهم الحكمة». [الفوائد].



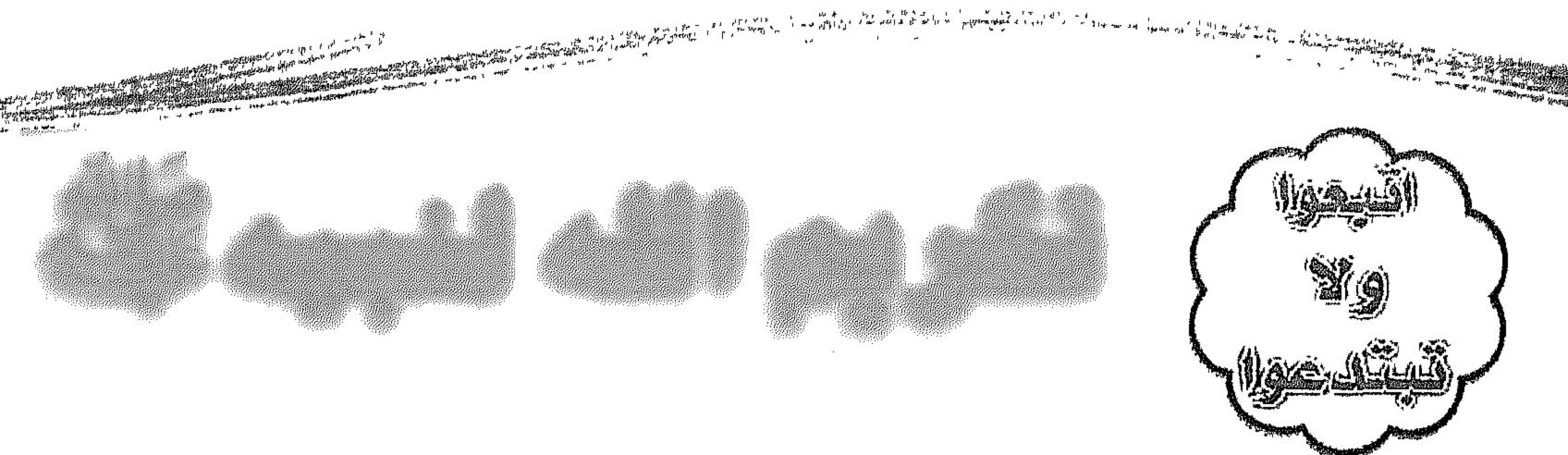

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، عد:

فقد فضل الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ واصطفاه على جميع خلفه، فهو خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد ولد أدم، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على بيان عظيم قدر النبي ﷺ ومنزلته الرفيعة، وذلك ﴿ مِن خلال ما امتن الله تعالى به عليه من التكريم والتعظيم، ومن ذلك :

# أولاً: الإنعام الكثير عليه عن :

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴿ لَيَ خُورَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ بِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ١-٢].

قال شيخ المفسرين الطبري - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾: «أي بإظهاره إياك على يُعدوك ورفعه ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في الآخرة».

قال القرطبي: «يتم نعمته عليك في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بقتح مكة والطائف وخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر».

وقال الشوكاني: «ويتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بالجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو دين الاسلام».

# دانيا، عناية الله تعالى بنبيه على :

وتظهر هذه العناية في:

ا- يقول الله تعالى: ﴿وَالضُّدَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا اللَّيْلِ إِذَا اللَّيْلِ إِذَا اللَّيْدِ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١-٣]، أي: ما تخلى الله عنك أبدًا وما قلاك ولا هجرك.

وفي السيرة يُروى ما يشهد لهذا المعنى: أن الله تعالى دائمًا كان يوالي حبيبه وخليله على ويحفظه، فقد الذي قال:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم

# Jahla Jahahan angka

مكان رسول الله ﷺ حتى إذا كان هناك من يريده بسوء فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء بعد ذلك فيقع ذلك السوء بابنه فداءً لرسول الله ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَلاّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى: ٤- ٧] أي: أنه منذ ولادته ونشئاته والله يتعهده بحفظه، فصانه عن دنس الشرك وطهره وشق صدره وملأه حكمة وإيمانًا.

وكان رغم يتمه سيد شباب قريش، حيث رُوي أن عمه قال حين خطب خديجة ليتزوجها فقال فتى لا يعادله فتى من قريش حلمًا وعقلاً وخلقًا إلا رجح عليه.

أ- أما قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَنَى ﴾ قال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء. والجمهور على أنه في الآخرة، وذلك مفصلاً مواضع أخر.

ب - قوله تعالى: ﴿عَسنَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وجاء في السنة بيان المقام المحمود: وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، كما في حديث الشفاعة العظمى، حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي، حتى يصلوا إلى سيد ولد آدم ألي فيقول: أنا لها، أنا لها.

ج-ومنها الحوضُ المورود والكوثر، ومنها الوسيلة، وهي منزلة عالية رفيعة لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما جاء في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن

أكون أنا هو».

د- ومنها الشفاعة في دخول الجنة: كما في الحديث: «أنه على أول من تفتح له الجنة، وأن خازن الجنة يقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك».

هـ- ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحدٌ من أمته في النار.

كما جاء في الحديث: «يا محمد، إنا سوف نرضيك في أمتك ولا نسؤوك». .

و- ومن ذلك أيضًا: شبهادته و على الرسل وشبهادة أمته على الأمم في حين أنه هو لا يحتاج من يشهد له. ثالثًا: تعلمه الكتاب والحكمة:

قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَنَالاً فَهَدَى ﴾ معناه: وجدك غافلاً عما تعلمه الآن من الشيرائع وأسيرار علوم الدين التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تُعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك.

فمعنى الضلال على هذا القول: «الذهاب عن العلم»، والدليل قوله تعالى: ﴿وكَذَلِكَ أَوْحَبِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَصْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ولَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا ﴾.

وقال عز وجل: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَ الْغَافِلِينَ ﴾.

-قوله تعالى: ﴿ وَوَ جَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ أي: فقيرًا، فأغناه بمال عمه، ثم ببذل خديجة رضي الله عنها، ثم بمواساة الأنصار، ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وأخيرًا توفي على ودرعه مرهونة في أصع من شعير.

وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن الناس، وكان أجود من الريح المرسلة، وأغناه الله أيضًا بما لمن يغن أحدًا غيره، وهو ما جاء في قوله تعالى؛ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لاَ تَمُدُنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتُعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَقُولِه تَعالَى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةً ۚ رَبُّكَ فَحَدَّتْ ﴾.

قيل: المراد بها ما أنعم الله به عليه، والتحدث بها: شكرها عمليًا، من إيواء اليتيم كما آواه الله، وإعطاء السائل كما أغناه الله، وتعليم المسترشد كما علمه الله، وهذا من شكر النعمة.

وقيل: التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث.

والنعمة هذا عامة لتنكيرها وإضافتها، كما في قوله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ أي: كل نعمة هي من الله تعالى، وأعظم النعم وأولاها وأظهرها هي نعمة

الوحي لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة]، فعدد الله تبارك وتعالى عليه نعمه في السورة التالية.

رابعا تشريفه بشرح صدردورفع ذكره ﷺ:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرُحُ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾. قيل: هو شق صدره الشريف وغسله وملؤه حكمة وإيمانًا، وقيل: هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاءً للحكمة.

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ شرح الله صدره للإسلام، وعند ابن كثير في تفسيرها نورناه وجعلناه فسيحًا رحيبًا واسعًا لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ ﴾، وقال: ﴿أَفَمَنْ شَسَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبّهِ ﴾، وقال: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُركَ ﴾، ثم قال: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ قيل: هو رفعٌ حسسي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحية الكلام في الأمور الهامة.

واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه:

أغَرُ عليه للنبوة خاتم

من الله مسشهور يلوح

ويشهدُ

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قسال في الخسمس المؤذنُ

ىتىھد

وشىق له من اسمه ليجله

فندو العرش متصموة وهذا

محمد

ومن رفع ذكره على ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله حتى عُرف للأمم الماضية قبل مجيئه، ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرًا له ولقومه، لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾.

فَتُبِينِ أَن رَفِع ذَكَرَه عَلَيْ إِنَما هُو عَن طَرِيقَ الوحي: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾، ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكِ ﴾، ذكرٌ عال ومرتفع سواء كان هذا عن طريق الوحي بنصوص من توجيه الخطاب إليه مثل خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي دائمًا بالتكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ ﴾، ﴿ يَا أَيُّهَا المُزّمِّلُ ﴾، وما صرح باسمه إلا في الرّسُولُ ﴾، ﴿ يَا أَيُّهَا المُزّمِّلُ ﴾، وما صرح باسمه إلا في مقام الرسالة ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ﴾ شبهادة من الله عز وجل على صدق رسالته.

أيضناً يذكر اسمه على فروع التشريع سواء في الأذان والإقامة والتشهد، أو الخطب أو الصلاة عليه

حتى إن اسمه يقترن باسم الله تعالى: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»..

خاساً: إنمامه عليه بالتنبر الخانبر:

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾، قيل: هو علم، وقيل: هو علم، وقيل: هو صفة.

وعلى العلمية قالوا هو علم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا إنه فوعل أي الخير الكُثير، ومما استدل به على العلمية ما جاء في السنة من الأحاديث الصحاح منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عُرِجَ برسول الله عنه قال: ما هذا أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت: ما هذا يا جبريل، قال: هذا الكوثر». فالكوثر علم على هذا النهر يقي الجنة.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري سُئلت عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم على شُناطئاه عليهما در شُخوف أنيته كعدد النجوم.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه، «الكوثر نهرٌ في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضًا من اللبن في أحلى من العسل». الترمذي وقال حسن صحيح.

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه.

ولما سئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه «أي الكوثر» نهر في الجنة، قال: النهر الذي في الجنة في الخيدة الخير الذي أعطاه الله إياه.

إذن الكوثر هو الخير الكثير والحوض أو النهر هو من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وهذه الآية نزلت ردًا على من عَيِّر النبي الله الذي النبي الله الذكور.

وقي هذه الآية دفاع من الله مباشرة عن النبي الله فلم يقل فلم يقل النبي الكوثر (١) فلم يقل الكوثر (١) فصل لربك والحر (٢) إن شانبك هو الأبترك.

# سادسا حقوق النبي على أمته

ومن النعم التي امتن الله عن وجل بها على نبينا محمد على القب واللسان والجوارح محمد على معلى القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته، والله تبارك وتعالى لم يكتف منا بمجرد التصديق بالله عنالى نفسه وإنما أوجب زيادة على ذلك عبادات على القلب والجوارح واللسان، وحرم سبحانه - لحرمة

رسوله مما يباح أن يفعل مع غيره - أمورًا زَانَدة عَلَيْ الله مجرد التكذيب بنبوته.

فمن ذلك أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه وجعلها قربة وعبادة مما لم ينله غيره من الأنبياء وجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله سبحانه وتعالى عليه عشرًا حضًا للناس على ذلك.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴾.

وتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه تعالى بدأ بالصلاة على النبي على ثم ثنى بالملائكة ثم أمر المؤمنين مذلك.

وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله الله بهذه الآية هو أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له؛ لأن تشريفًا يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه والملائكة لا يحصى عددهم إلا الله.

وأمر الصلاة مستمر آناء الليل وأطراف النهار، وأنه سبحانه أخبر أن النبي الله ﴿ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾.

فَــُمن حــقــه أن يُحب وأن يؤثره العطشــان بالماء والجائع بالطعام وأنه يجب أن يُوقى بالأنفس والأموال.

يقول تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلُ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾.

يقول حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالده وعرضي

لعسرض مسحمد منكم

ەقائە

ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْ وَانْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ الْأَوْتَ وَمَسَاكِنُ الْقَاتَرَفْتُ مَنَ اللّه وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾.

وفي الصحيح من قُولُ عُمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إليً من كل شيء إلا من نفسي. فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: فأنت والله يا رسول الله أحبث إليً من نفسي. قال: «الآن يا عمر».

ومن ذلك أمر الله تعالى بتعزيره وتوقيره، قال تعالى: ﴿وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾، والتعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.

والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التكريم والتشريف والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِيكُمْ بَعْضَنًا ﴾، فنهاهم أن يقولوا: يا محمد، يا أحمد، يا أبا القاسم، وإنما يقولون: يا رسول الله، يا نبى الله.

ومن ذلك: أنه حسرم التقديم بين يديه بالفعل أو بالكلام حتى يأذن، واعتبر التقديم بين يديه تقديمًا بين يدي الله سبحانه وتعالى.

ومن ذلك أنه حرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به.

ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباحُ أن يعامل بعضهم بعضًا تمييزًا له، مثل نكاح أزواجه من بعده: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُ وَا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُ وا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدَ اللّهِ عَظيمًا ﴾.

وأوجب على الأمة من أجله احترام أزواجه وجعلهن أمهات المؤمنين، وأمهاتهم في التكريم والاحترام: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ﴾.

ومن نعمه عليه: مدحه له، وتُناؤه علياتُ ، حيث قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَسِّرًا وَنَذِيرًا ﴾.

قال جعفر بن محمدفي بيان عظم قدر النبي السه الله المن تمام نعمته عليه أن جعله نبيه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج، حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعًا مشفعًا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره، ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد، ثم قال: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله».

ومن خصال كماله ألله عليه من كمال خلقته، وجمال صورته وقوة عقله، وصحة فهمه، وفصاحة لسانه، وقوة حواسه، وأعضائه، واعتدال حركاته، وشرف نسبه، وعزة قومه، وكرم أرضه.

وأما خصاله المكتسبة الأخْرُوية، فسائرُ الأخلاق العلية، والآداب الشرعية من الدين والصبر والشكر والعلم والحلم، والعدل والزهد والتواضع، والعفو والعفة، والجود والشجاعة والحياء والمروءة، والصمت والتُأدة، والوقار والرحمة، وحسن الأدب والمعاشرة وغيرها من الأخلاق التي جماعها حُسن الخلق.

وإذا كانت خصال الجلال والكمال ما ذكرنا، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين، إن اتفقت له إما من نسب، أو جسمال، أو علم، أو حلم أو قوة أو شجاعة أو سماحة حتى يَعظُم قدرُه ويُضرب به الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة.

فسا ظنك بعظيم قدر من اجستسعت فيه كلُ هذه الخصال، إلى ما لا يحصيه عد ولا يعبرُ عنه مقال، ولا يُنال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. من فضيلة النبوة والرسالة، والخلة والشفاعة، والوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة والمقام المحمود، والبراق والمعسراج، والبسعث إلى الأحسمس والأسسود، والصسلاة بالأنبياء والشبهادة بين الأنبياء والأمم، وسيادة ولد آدم، ولواء الحسمد، والبَسْسَارة، والنذارة، والمكانة عند ذي العرش والطاعة والأمانة، والهداية، ورحمة للعالمين وإعطاء الرضيا والسؤل والكوثر، وسيماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر، وشرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكسر، وعسزة النصسر، ونزول السكينة، والتأييد بالملائكة، وإيتاء الكتاب والحكمة، والسبع المثاني والقرآن العظيم، وتزكية الأمة، والدعاء إلى الله، وصلاة الله والملائكة، والحكم بين الناس بما أراه الله، ووضع الإصر والأغلال عنهم، والقسم باسمه وإجابة دعوته، وتكليم الجمادات والعجم، ونبع الماء من بين أصابعه، وتكشير القليل، وانشقاق القمر، ورد الشسمس، والنصس بالرعب، وظل الغسمام، وتسسيح الحصبي، وإبراء الآلام، والعصيمة من الناس، إلى ما الا يحتويه محتفل، ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه، ومفضله به لا إله غيره، إلى ما أعد له في الدار الأخرة من منازل ودرجات القدس ومراتب السعادة الحسنى التي تقف دونها العقول ويصار دون إدراكها

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا سحسمسد وعلى آله وصسحسبه أجسمسعين.

# and Their and Characanachera enemble (getal 8) francourse Er

خرج رسول الله على في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب ابن عدي وأصحابه وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة فخرج من المدينة من طريق مكة فأغذ السير سريعًا حتى نزل إلى غران وهي منازل بني لحيان، وغران واد قريب من عسفان، فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فلما نزلها رسول الله على وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا وراح قسافسلاً. [تاريخ الطبري ٢/٥٠٠].

# مسوت إمسام نحساة الكوفسة ثعلب سنة ١٩١هـ

هو حمد بن يحدي بن زيد بن يسار أبو العياس الشيياني مولاهم الملقب بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة ٣٠٠هـ، وكان ثقة حجه دينًا صالحًا مشبهورًا بالصيدق والحفظ وذكر أنه سمع من القواريري مائة ألف صديث، توفي يوم السبت لذلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى منها عن إحدى وتسعين سنة، قال ابن خلكان: وكان سبب موقه الله خرج من الجامع وفي بده كتاب ينظر فيه، وكان قد أصابه صمم شعيد، فصيده قرسه فالقته في هوة فاضطرب دماعه قمات في اليوم الثاني رحمه الله، وهو مصنف كتاب القصيح وهو صغير الحجم كثير الفائدة وله كتاب المصون واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعانى الشعر ومسا يلحن فسيه العسامة وغير ذلك. [البداية والنهاية ١١/٨٨].

في جسمادي الأولى من هذه السنة قبض على رجل خنَّاق، قد قبتل خلقًا من النسباء، وكان يدُّعي القيض لهن أنه يعرف العطف والتنجيم، فقصده النساء لذلك فيإذا انفرد بالمرأة قام إليها ففعل الفاحشة وخنقيها بوتر وأعانته امرأته وحفر لها في داره فدفنها، فإذا امتالأت الدار من القتلى انتقل إلى دار أخرى، ولما ظهر عليه وجد في داره التي هو فيها shui! أخيرًا سبع عشرة امرأة قد خنقهن، ثم تتبعت الدور التي سكنها فوجدوه قد قتل شيئًا كثيرًا من النساء، فضرب ألف سوط، ثم خنق حتى مات. [البداية والنهاية ١١/٥٥١].

على

7

Aim

0170

فلتحدر النساء اللواتي يذهبن إلى السخرة ا والغرافين.



# 

كان دخلُها من أملاكها في كل سنة ألف ألف دينار، فكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشربة وأزواد وأطباء يكونون معهم، وفي تسهيل الطرقات والموارد، وكانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام ولدها، فلما قتل كانت مريضة فزادها قتله مرضها إلى مرضها ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو ابنها المقتدر، وقد كانت حضنته حين توفيت أمه وخلصته من ابنها لما أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجع ابنها إلى الخلافة فشفعت في القاهر وأخذته إلى عندها فكانت تكرمه وتشتري له الجواري، فلما قتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهي مريضة فعاقبها عقوبة عظيمة جدًا حتى كان يعلقها برجليها ورأسها منكوس فربما بالت فيسيل البول على وجهها ليقررها على الأموال فئم يجد لها شيئًا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في صناديقها قيمة ذلك مائة ألف دينار وثلاثون ألف دينار، وكان لها غير ذلك أملاك أمر ببيعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها فامتنع الشهود من الشهادة حتى ينظروا إليها ويحلوها، فرفع الستر بإذن الخليفة فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر فبكت بكاء طويلاً ثم قالت: نعم. وبكى الشهود وتفكروا كيف يتقلب الزمان بأهله، وأن الدنيا دار بلاء لا يفي مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها، من ركن إليها أحرقته بنارها. ولم يذكر القاهر شيئًا من إحسانها إليه، رحمها الله مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها، من ركن إليها أحرقته بنارها. ولم يذكر القاهر شيئًا من إحسانها إليه، رحمها الله وعفا عنه، توفيت في جمادى الأولى من هذه السنة ودفنت بالرصافة.

لكن الله تعالى لم يمهله لظلمه وجبروته:

ففي نفس الشهر الذي ماتت فيه شغب من السنة التالية لم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه بأنواع العقوبات إلا مقدار سنة واحدة وانتقم الله منه، ثم أمروا بإحضاره فلما حضر سملوا عينيه حتى سالتا على خديه، وكان تارة يحبس وتارة يخلى سبيله، وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وافتقر حتى قام يومًا بجامع المنصور فسأل الناس فأعطاه رجل خمسمائة دينار. يقول تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾، وهكذا عاقبة الأشرار. [البداية والنهاية ١١/٥٧١ – ١٧٨]

# وفاة إمام الأئمة عسماد الدين المقسي سنة ٤٤٧هـ

في يوم الأربعاء عاشير جمادي الأولى توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلوم عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته، مرض قريبًا من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل، ثم تفاقم أمره وأفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفى يومئذ قبل أذان العصر، وكان آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشبهد أن محمدًا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أفصلى عليه يوم الخميس.. وكان مولده في رجب سنة ٥٠٧هـ، قلم يبلغ الأربعين وحصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة وكان حافظا جيدًا لأسماء الرجال وطرق الحديث عارفًا بالجرح والتعديل بصيرًا بعلل الحديث حسن الفهم له، جيد المذاكرة صحيح الذهن مستقيمًا على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مثابرًا على فعل الخيرات، رحمه الله. [البداية والنهاية ١٤ / ٢١٠]



في يوم الاثنين اليوم العاشر من جمادى الأولى من هذه السنة اجتاز رجل من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق وهو يسب أول من ظلم أل محمد ويكرر ذلك لا يغتر، ولم يصل مع الناس ولا صلى على الجنازة الصاضرة وهو يكرر ذلك السنب ويرفع صوته به، فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل محمد ؟ فقال: أبو بكر الصديق، ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد، فأعاد ذلك مرتين، فأمر به الحاكم إلى السجن، ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرح بالسب واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي، واسم هذا اللعين علي بن أبى الفضيل بن محمد بن حسين بن كثير، قبحه الله وأخزاه، ثم لما كان يوم الخميس سابع عشير من الشبهر نفسه عقد له مجلس بدار السعادة، وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هناك فقدر الله أن حكم نائب المالكي بقتله فأخذ سريعًا فضيرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه البلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله ﷺ، وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء في الفكر والزندقة، قبحه الله وإياهم. [البداية والنهاية ١٢ / ٢٥٠].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ «الأعراف: ١٥٨».

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَسْبِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ «سبأ: ٢٨».

هيمن هذا الكتاب على الكتب السابقة، فظهر الحسيد والحقد من أهل الكتاب، فعملوا على إكفار من آمن بهذا الحق، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسندًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحُقُّ فَاعْفُوا وَاصنْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَصْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ «البقرة: ١٠٩».

ونهج نهجهم وسار على منوالهم بعض من تسموا بأسماء المسلمين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في

أما المؤمنون فهم الذين إذا دعوا إلى كتاب الله وهدي الرسول الكريم قسالوا: ﴿ستسمِسعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ «النور: ٥١».

فليس لهم خيار، بل يسلمون لحكم الله والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلّاً مُبِينًا ﴾ «الأحزاب: ٣٦».

وقال عز من قائل: ﴿ لَقُدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصِنَارِ النَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سناعَةِ الْعُسسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ «التوبة:۱۷».

وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ﷺ وخاطبهم بقوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لِهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ «أل عمران: ١١٠»، فمن أحبهم أحبه الله عز وجل فهم الذين نصروا دينه ونشروه.

لذلك نرى السلف الصالح لا ينسون فضل الله عز وجل ثم فضل نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم فضل الصحابة الكرام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ «الحشر:

ثم خلف من بعدهم خلف نسوا الفضل وتهجموا على أهل الفضل والإحسان بغير دليل ولا برهان حقدًا عليهم وحسدًا من أعداء الدين وممن ينتسبون إلى الإسلام لقلة



Duction Distributed of the Land Land of the Control 5 leadershiff fairlements ( Mah leadert Harrier ) had gertamiskel in the والمريسين اريسك للداين كالتأ بششيرا ولأليز California I long the Control of the Control Control of the Contro هن العرن به والنسع نسر عه، والمدرس عقول المنسر اس فركاها بما اوشى الله عز وجل إلبيه، واتار لها الطريق بهذا الوحى الذي جعلك الله عز وجل روحيات برواديا أوهيشا إليا روحيا من النوليا تسسأ فالمنان فنازي فسا الكاسمان ولا الالسان ولكان ويسالك فورا نوسدي بالاسن الناسات تر والسَّنَا لَمُسْرِّمُونِ لِلْقِي السَّارِ السَّارِ السَّامِ السَّامِ : «الشَّمَارِ وَيُ Habel J. Spirate & Reprincipated John J. Jako Habel Land personal 1104 ( John 1921 Filed Knowley Charles Daniel Daniel Constitution of Carl Greek Lad 521. ورنسيالينية كسالينية الريسالانين والسالان Waling & Shing of Consultanies & Contraction Level Durchandenness Land اللك وعندانية الشيابات تريدانية الاعتراب الم

علمهم ولحداثة سنهم ولسفاهة أحلامهم ولمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمالئون الكفرة والمشسركين، وإخوان القردة والخنازير، وقد تنبأ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك، قال عليه: «إن الله لا يقبض العلم انتراعًا يتنزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق (عالم) عالمًا اتخذ الناس رؤسًّا (رؤساء) جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». متفق عليه.

لقلة علمهم بالأحاديث وعدم مقدرتهم على حفظها وفهمها ردوها وطعنوا في الأحاديث والصحابة الكرام. يقول الإمام الشباطبي في كتبابه الاعتصام (ص١٧٧): «إن أهل الأهواء والبدع أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ويعوها فردوها».

كل بغيسهم أن يطفئوا هذا النور، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ «التوبة: ٣٢، ٣٣».

اتجهوا إلى نقلة الأخبار لما عجزوا أمام القرآن ولم يحفظوا أحاديث الرسول الكريم سَلِينَ ، وإلى من كان أكثر رواية للحديث عن الرسسول الكريم وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضناه، الذي دعا له خير البرية بأن يحفظ ما يسمعه منه ولا ينساه، واستجاب الله عز وجل دعاءه، فقد روى عن رسول الله ﷺ (٣٧٤)

فأبو هريرة رضي الله عنه صاحب الرسول الكريم، وقرة عين المسلمين الذي حرص على العلم فناله وعمل بالعلم فحفظه.

وهو حبيب كل مؤمن صادق، وكيد المجرمين والزنادقة الملحدين، وغصة في حلوق المنافقين وكل عدو للدين من الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين، والخوارج الذين مرقوا من الدين، والقدرية الذين اعترلوا الإسلام وأهله وردوا أحاديث الرسول على في القدر، والمعتزلة منهم وعلى رأسهم النَّظَّام الذي نفي معجزات الرسول على وطعن في القرآن بعد أن هدم سنة خير الأنام.

فمن هؤلاء الأقرام الذين لا يعرفون من الدين إلا رسمه، ومن القرآن إلا اسمه، جهلة بدين الله، يقولون على الله وفي الله بغير علم، ويحكمون عقولهم في نصوص القرآن الكريم، وهدي الرسول عليه، أهل الأهواء والبدع يقض مضاجعهم الدين وتقلقهم سنة الصادق الأمين، فيسبون الصحابة الكرام ؛ الذين أثنى عليهم رب الأنام في محكم القرآن الكريم وشهد لهم خير البرية بأنهم خير الناس.

EO DIETA JOST GALLES HILLIANDE DE LA COMPANION تعريف بأبي هريرة رضى الله عنه:

هو حافظ سنة رسول الله على، وحارسها ومؤتمن عليها هو وأخوته من الصحابة الكرام، الذين شهد لهم الداني والقاصي، وأثنى عليهم المتبع والمضالف لما كانوا عليه من خَلق قويم وهُدى على الصراط المستقيم وتأس بمن وصفه رب العالمين بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ «القلم: ٤».

هو من العرب العارية اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسى، ودوس بطن من بطون الأزد وهي قبيلة يمانية قحطانية.

كان ميسور الحال، لديه من يخدمه ويرعاه من العبيد، استجاب لدعوة الإسلام على يد الطفيل بن عمرو الدوسيّ، آمن أبو هريرة رضي الله عنه بالرسول عنه ودعا قومه للإيمان، فآمن أبو هريرة رضي الله عنه وهاجر إلى رسول الله على قبل خيبر، فضل عنه غلامه، فذهب إلى رسول الله على بعد أن ظل يبحث عنه، فلما وقف على رسول الله ﷺ قال له الصادق الأمين ﷺ: «هذا غلامك؟» فقال رضي الله عنه: هو لوجه الله.

فكان ميسور الحالَ، غنيًا عن سؤال الغير، يحب مال مع أنه نشئا يتيمًا، وكان في الإسلام مسكينًا لأنه لم يشتغل بتجارة بل صرف همه ووقته ليتعلم الدين وليحفظ سئة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

شبهد - رضي الله عنه - خيبر، وكان عمره دون الثلاثين، أسلم سنة ست للهجرة، فكانت مدة إسلامه إلى وفاة الرسول ﷺ أربع سنين وزيادة. «المسند».

طابت نفسه - رضي الله عنه - بمصاحبة النبي على البحرين ودون السفر إلى البحرين ودون الغزوات التي خرج فيها مع رسول الله ﷺ، «المسند ١١١/٤، وأبو داود ۱۹/۱».

ولم تشعله التجارة ولا الصفق بالأسواق، دعا له خير الأنام بألا ينسى ما حفظه منه، وطلب من رسول الله سي أن يدعو لأمه لبره بها فأسلمت، وطلب من رسول الله على أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين إليهما، فدعا لهما.

أشبهر من سكن الصنفة، وكان عريفهم، استوطنها طول عمر النبي عليه، لازم رسول الله عليه وطابت نفسه وقرت عينه به، كان محبًا للعلم مخلصًا فيه، عاملاً بما علم، وهو القائل: «باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة». «البخاري تعليقا في التاريخ الكبير 3/Y/Y».

دعاه الرسول على بعض الغنائم قائلاً له: ألا تسالني من هذه الغنائم فيجيبه، أسالك أن تعلمني مما علمك الله. «تذكرة الحقاظ ١/٤٢».

شهد خيبر، ووادي القرى، وعمرة القضاء، وغزوة ذات الرقاع، وغزوة نجد، وإجلاء اليهود، وفتح مكة، وحنين، وحصار الطائف بعد حنين، وتبوك، ومؤتة، وحروب الردة، واليرموك، وأرمينية، وكان مع عثمان بن عفان في الحصار.

كان أجيرًا لبسرة الصحابية المشهورة أخت الصحابي المشهور عتبة بن غزوان المازني، فتزوجها، قال: «الحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا هريرة إمامًا». «طبقات ابن سعد».

كان عديلاً لعثمان بن عفان الذي تزوج فاختة وكان له من الأبناء أربعة وبنتًا، أشبهرهم المحرر، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، روى عن أبيه وكان قليل الحديث، ومُحرز ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وعبد الرحمن وبلال، أما ابنته فتزوجها سعيد بن المسيب التابعي الجليل، اعتنى بالقرآن وحفظه ثم صار معلمًا فقرأ عليه أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي أحد القراء العشرة الأئمة وعبد الرحمن بن هرمز.

كان متواضعًا فهو الذي يقول لابن عباس رضي الله عنهما وهو أصغر منه: أنت خير مني وأعلم، ثَبْتُ في الفتوى؛ عد ابن حزم من الصحابة ثلاثة عشر صحابيًا كان تريبته بينهم الرابع. «الإحكام».

كان أبو هريرة رضي الله عنه كريمًا؛ أعتق العبيد، وأحسن لمواليه، وكفل الأيتام، وأعتق الأغر بن سليك أبا مسلم المدني. بالاشتراك مع أبي سعيد الخدري، كفل معاوية بن معتب الهذلي، وكان في حجره وعلمه مما يعلم فصار إمامًا ومحدثًا، ربى أولاده تربية علمية جعل من الرواة من يحتاجون إليهم ويروون عن أحدهم وهو محرر ابنه ما فاتهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كالشعبى والزهري.

كان حافظًا متقنًا وثقة خير البرية الرحمة المهداة للبشرية عندما سأله رضي الله عنه، فقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. «البخاري ١٤٦/٨، ٢٥٥١».

أقوال الصحابة في أبي هريرة رضي الله عنه:

وثقه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، بقوله: سمع من رسول الله على ما لم يسمعوا، كان مسكينًا وكنا أهل بيوتات. «الترمذي».

قال عنه أبنيُّ ابن كعب في حرصه على المعلم: «إن أبا هريرة كان جريئًا على أن يسال رسول الله سَلِّ عن أشياء لا نسأل عنها». «المسند».

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «يا أبا هريرة، أنت

كنت الزمنا لرسول الله على وأحفظنا لحديثه: وأعلمنا بحديثه». «الترمذي والمسند».

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله عنا ألله أله أن تكون في شك مما يجيء عندك ولكنه كان أجرأ وجَبُنًا. «المستدرك».

آختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، قال عبد الله بن عباس آخر الأجلين، وقال ابن عوف أقرب الأجلين: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُن حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا ﴾ يضعن حَمْلَهُنّ وَمَنْ يَتّق اللّه يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا ﴾ «الطلاق: ٤»، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، يعني: أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. «البخاري ١٩٣/١».

وأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كريبًا مولاه إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت له قصلة سبيعة الأسلمية.

فيهذا ابو هريرة رضي الله عنه، لا يقع فيه إلا زنديق أو منافق مغموص في النفاق أو شيوعي أفاق، أو جهمي، أو خارج على دين الإسلام، أو معتزلي قدري حكموا العقول في المنقول وطعنوا في النقلة الأخيار الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان.

فاعتبروا يا أولي الألباب، وعرجوا عن سبيل الناكثين، إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين، وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول رب العالمين، فقد هلك من كان أصحاب النبي على خصمته، ودَعُوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادًا وعملاً، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. «العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، بتصرف ص١٨٠».

وبعد، فماذا جرى في عصرنا الحاضر من أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يطعنون في أولي الأحلام والنهى والذين صحبوا خير خلق الله قاطبة، خير أمة أخرجها رب العالمين لهداية الناس أجمعين.

ولكن كما قالت أخت الأمير عندما تعرض لها في الطواف الشباعر الماجن عمر بن أبي ربيعة، فلما علم أنها أخت الأمير ولى، قالت قولتها الشبهيرة:

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامى

أين حسراس الدين ١٠ أين المسلسولون ١٠ الذين يضربون بيد من حديد على أيدي هؤلاء ويحجرون علي عليهم حتى لا نبتلى بأكثر مما ايتلينا به.

نسئال الله العاقية والسلامة، والله الهادي إلى سواء السبيل.



# 



ويسر جماعة أنصار السنة المحمدية – فرع بلبيس – أن تعلن عن الحلقة الخامسة من: مسابقة الشيخ محمد صفوت نور الدين – رحمه الله – في القرآن والسنة والعقيدة. □ مستويات السابقة □

المستوى الأول:

١ - حفظ عشرة أجزاء؛ من أول القرآن إلى آخر سورة براءة بالتجويد.

٢- تفسير ربعين من أول سورة براءة إلى قوله تعالى: «ولو كره المشركون»، ويكون التفسير من ثلاثة كتب: ابن كثير والقرطبي والسعدي.

٣- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من ٢٠١ إلى ٥٠٠ مع شرح أول عشرين حديثًا منها من فتح الباري.

٤ – حفظ ٥٠ سَوَالاً من ٥١ – ١٠٠ من كتاب ٢٠٠ سوال في العقيدة للشيخ حافظ حكمي.

آلاستماع إلى شريط الصحابة عصمة للأمة، للشيخ صفوت نور الدين، رحمه الله.
 المستوى الثاني:

١- حفظ خمسة أجزاء؛ من الأحقاف إلى آخر القرآن بالتجويد.

٧- تفسير سورة الحجرات من ثلاثة كتب – القرطبي وابن كثير والسعدي.

٣- حفظ خمسين حديثًا من مختصر مسلم للمنذري من ٢٠١ إلى ٢٥٠ مع شرح أول
 عشرة أحاديث منها من شرح صحيح مسلم للنووي.

٤- حفظ ٢٥ سنوالاً من ٢٦ - ٥٠ من كتاب ٢٠٠ سوال في العقيدة للشيخ حافظ

الحكمي.

٥- آلاستماع إلى شريط السيرة النبوية دروس وعبر.

المستوى الثالث:

١ – حفظ أربعة أجزاء من الذاريات إلى آخر القرآن بالتجويد.

٢- حفظ خمسين حديثًا من رياض الصالحين من ٥١ - ، ١٠٠

٣- حفظ كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها.

موعد المسابقة:

يكون امتضان المستوى الأول يوم السبت ٥٨/٢٠، والمستوى الثاني الأحد ٨/٢٦، والمستوى الثالث الاثنين ٨/٢٧، ويبدأ الامتحان الساعة الثامنة صباحًا بمجمع التوحيد ببلبيس.

الشروط:

١- أنّ لا يقل عمر المتسابق في المستوى الأول عن ٣٥ عامًا، والمستوى الثاني عن ٢٥ عامًا والمستوى الثالث عن ١٥ عامًا.

٢- يدفع المتسابق في المستوى الأول ١٥ جنيهًا، والمستوى الثاني ١٠ جنيهات،
 والمستوى الثالث ٥ جنيهات كمصاريف إدارية للمسابقة ولا تدخل في الجوائز.

" ٣- يتم امتحان القرآن شفويًا لجميع المستويّات، وتصريّريًا في باقي المواد

للمستويين الأول والثاني.

٤- يَتُمُ التسجيل ودقع الاشتراك بالمركز العام - الدور السابع - مجلة التوحيد، أو يمجمع التوحيد ببليس، على أن يكون آخر موعد للتسجيل ٣١/٧/٧١م، ولن تقبل آشماء بعد الموعد المحدد، وسيتم تسليم نسخة من مقررات المسابقة لكل من يسجل علي ...
 الحشب مستواه.

ه - يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مدان ١٨ سنتمد، دود مشاهم العمار شوس ود التمحدد بداردس ٣- وأحلت لي الْفُناتُم ولم نَعْلَ لأحل قبلي. قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْ تُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩]، قال ابن حجر: قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين؛ منهم من الم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نارٌ فأحرقته، وقيل: المراد خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، ومن مضوا لم تحل لهم الغنائم أصلاً. [الفتح ١/٢٢٥].

وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. [البخاري ٣١٢٤].

ويقول ابن حجر في شرحه: من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا يتصرفون فيها، بل يجمعونها، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها، وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل، ومن أسباب عدم القبول، أن يقع فيهم الغلول وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة وستر عليهم الغلول فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول. [الفتح ٢٥٨/٦].

# ٤- وأعطيت الشفاعة:

قال الله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسنَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء 78].

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «: عسى في القرآن محققة الوقوع». ويقول ابن كثير: «لرسول الله عشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، وله الشفاعة العظمى عند الله تعالى ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ويبعث راكبًا إلى المحشر، ولمه اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه». [تفسير: الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه». [تفسير: الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه». [تفسير:

وفي حديث الشفاعة الطويل في آخره فيقولون: يا محمد؛ أنت رسول الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشنفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي العرش فأقع ساجدًا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما



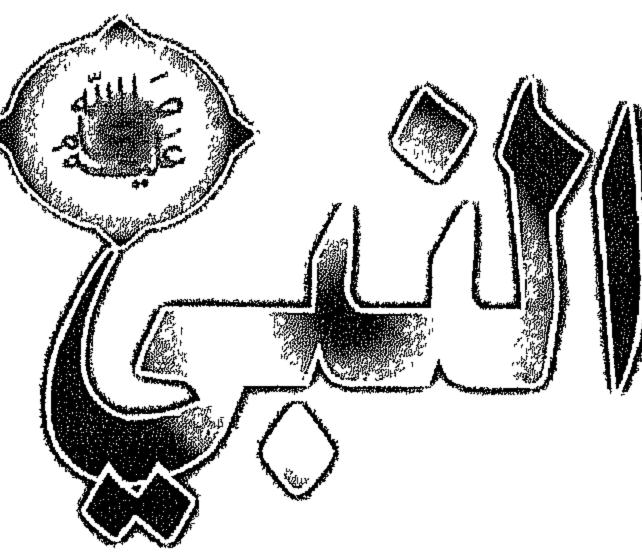

الحدد لله الذي أرسل رسوله باله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون، والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين،

فما يزال حديثنا متصلاً حول خصوصيات النبي الله نفتقول - وبالله تعالى التوفيق- مكملين كلامنا حول حديثه الذي قال فيه:

and Sampenes

بين مكة وبُصرى». [اللؤلؤ ١٢٠].

وقال ابن حجر: المراد بالشفاعة العظمى إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وله أيضًا شفاعات:

النوع التاني والتالث: شنفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشنفع فيهم ليدخلوا الجنة، وأقوام أمر بهم إلى النار لا يدخلونها.

النوع الرابع شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.

النوع الضامس: الشنفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب كما في حديث عُكاشة بن محصن.

النوع السادس؛ الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب.

النوع السابع؛ شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة.

النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا وتتكرر منه أربع مرات ويشهد لها حديث أنس قال: قال رسول الله على: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». [شرح الطحاوية ص١٧٧ – ١٧٣ بتصرف].

# ٥- ويعثت إلى الناس كافة:

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُو يُصِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُو يُصِيعًا الّذِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِّ الْأُمَّيِّ اللّهُ مِن بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ النّبي يُؤْمِنُ بِاللّه وَكَلِمَاتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، يقول ابن كثير: وهذا من شرفه وعظمته والأسود والعربي والعجمي، وهذا من شرفه وعظمته والأسود والعربي والعجمي، وهذا من شرفه وعظمته حديثًا عند مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول حديثًا عند مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمـة يهـودي ولا نصسراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». [ابن كثير ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠ بتصرف].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَسْيِرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمَينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٠].

فأرسله تعالى إلى الجن والإنس، وروى عن مسلم حديثًا: «بُعثت إلى الأسود والأحمر». وقيل: الأسود يعني العجم، وقيل: الأسود يعني العرب والأحمر يعني العجم، وقيل: الأسود يعني الجن والأحمر يعني الإنس، والكل صحيح. [ابن كثير ٧٢٧/٣– ٧٢٨].

وعنون الإمام مسلم في صحيحه عنوانًا وهو «تفضيل نبينا على جميع الخلائق» وساق حديث

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع». ويقول النووي في شرحه للحديث: وأما قوله ذلك يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ فسبب التقييد أنه في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا معاند بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين، ولم يقل ذلك فضرًا وإنما قاله لوجهين ؛ الأول: امتشالاً لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدّتْ ﴾، والثاني: أنه من البيان الذي يجب تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه بما تقتضي مرتبته، والحديث بمقتضاه ويوقروه بما تقتضي مرتبته، والحديث دليل على تفضيله على الخلق كلهم الآدميين وغيرهم، وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة

۱- أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما
 علم أخبر به.

٧- قاله أدبًا وتواضعًا.

٣- أن النهي إنما هو عن تفسفسيل يؤدي إلى تنقيص المفضول.

٤- إنما نهى عن تفضيل بؤدي إلى الخصوصة والفتنة.

٥- أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى.

ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال تعالى: ﴿ بِلْكَ الرُّسُلُ هُ ضَلَّنَا بَعْضَ لَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾، وقوله: «أول شيافع وأول مُشيَفع: ذكر الثاني لأنه قد يَشيُفعُ اثنان فَيُشيَفعُ الثاني منهما قبل الأول، والله أعلم». [النووي في شرح مسلم ج٥١/ص٣٧ – ٣٨ بتصرف].

فيا ليت أعداء الرسول الله من يهود ونصارى يقرأون عنه قراءة صحيحة من مصادرها كما يقرؤون في العلوم الكونية والإنسانية ويتحرون الصحيح منها فسوف يعرفون أن الرسول الله سيدهم وأنه بشير ونذير لهم وسيد على الأنبياء وكل ولد آدم فيؤمنوا به ويطيعوه بدلاً من أن يسبوه، ويعادوه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

# العاقبة السيئة الأختارف:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سمعت رجلاً يقرأ آية وسمعت النبي على يقرأ خلافها، فجئت به النبي على فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: «كلاكما محسن، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». [صحيح البخاري ح٣٢٨٩].

فانظر أخي كيف تغير وجه النبي على الله الاختلاف على شيء يصتمل السؤال، ويحتمل إرادة الفهم والاستفسار، فكيف بتصعيد الاختلاف حتى تتقطع الصلات والأرحام؟!

## ١- مضار الاختلاف على الطعام:

وهذا أيضنًا أثر من آثار الاختلاف السيئة تظهر في طريقة تناول الطعام.

عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: أن أصحاب النبي على النبي الله الله الله الله الله الله ولا نشبع قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه».

قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حــتى يأذن لك صــاحب الدار. [سنن أبي داود (٣٧٦٤)، وقال الشيخ الألباني: حسن].

والإذن والاستئذان في الطعام نوع من الاجتماع وعدم الافتراق بحيث لا يفعل المرء الشيء من تلقاء نفسه إلا أن يؤذن له.

قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، والشبع نقيض الجوع، فقال: «لعلكم تفترقون» أي: حال الأكل بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحده، ﴿وَانْكُرُوا اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴾ أي في ابتداء أكلكم «يبارك لكم فيه» أي في الطعام. فقد روى أبو يعلى في مسنده وابن حبان والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعًا: «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي». وروى الطبراني عن ابن عمر موقوفًا: «طعام الأثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا». وأما قوله يعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيهًا المُحرج عن أشْتَاتًا ﴾ فمحمول على الرخصة أو دفعًا للحرج عن الشخص إذا كان وحده.

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: وحشّي بن حرب شامي تابعي لا بأس به. [عون المعبود ١٧٠/١٠].

# ٧- مضار التفرق عند النزول في الشعاب والأودية:

وحتى في نزول الأماكن منع الإسلام التفرق وجعل ذلك من صنع الشيطان وطاعته ووسوسته وكيده.

عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل رسول الله على منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله على: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشعطان»، فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم



ثوب لعمهم. [سنن أبي داود (ح٢٦٢٨)، قال الشيخ الألباني: صحيح].

وهنا يظهر مدى استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله عليهم الاجتماع وترك الفرقة.

# ٣- التفرق عند حدوث الصائب العامة:

وأشد مما سبق التفرق عند نذير الأمن أو الخوف الذي يتصل بجمع المسلمين عمومًا.

أ- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشيام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصبحاب رسول الله عظيه ولانرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عنى، ثم قال: ادع لي الأنصبار فدعوتهم فاستثنيارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عنى، ثم قال: ادع لى من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادي عمر في الناس: إنى مُصبح على ظهر فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدية رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علمًا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. [متفق عليه].

قصد عمر رضي الله عنه الرجوع أولاً بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به وما فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله على العدوة فبضم العين وكسرها وهي جانب الوادي، والجدبة: ضد الخصيبة.

أما قول عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؛ فجواب لو محذوف، وفي تقديره وجهان ؛ أحدهما: لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسالة اجتهادية وافقنى عليها أكثر الناس وأهل الحل



صحته، وليس ذلك اعتقادًا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك وإن كان كلُّ واقعًا فبقضاء الله وقدره السابق في علمه، وقاس عمر على رعي العدوتين لكونه واضحًا لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع.

وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْنُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الخُـوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى مِنَ الأَمْنِ أَو الخُـوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولَ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَـهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبُولَ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَـهُ الذِينَ يَسْتَنْبُولَ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ وَلَوْلاَ فَصَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَسْتَنْبُولُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلاَ فَصَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ أُسَانِ ورَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ أُسَانِ ورَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ أُسَانِ إِلاَ قَلْمِلْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ا

ورحتميه يدر [النساء: ۸۳].

فانظر أخي - رحمني الله وإياك كيف اجتمع شمل المسلمين في مثل هذه الحادثة مع تباين الآراء فيها وتضادها، وكيف التفوا حول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان في اجتماعهم خير وبركة، ودحر النفاء المؤمنين على الله عنه فكان في اجتماعهم خير وبركة، ودحر المناه الم

للشيطان وأعوانه والأجمل أيضيا التزامهم النص الشرعي، فلم يكن النص في واد، والناس في واد آخر، وإنما ساروا مع الكتاب حيث سار، وداروا مع النص حيث دار، عليهم رحمات ربنا العزيز الغفار.

فهل يستطيع الناس في زمننا إذا حدث شيء من هذا – لا قدر الله – أن يحكمهم النص الشرعي؟! أم أنه سيكون لكل واحد منهم وجهة هو موليها؟ ولسان حاله بل ومقاله: نفسى نفسى.

ب- والتفرق يظهر أثرة ويستبين ضرره، ويشتد خطره كما في هذه الحادثة: يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه

بعير فليعقله، فعقلناها» وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبلي طيّ. [صحيح البخاري]، وفي هذا بيان أن من اجتمعوا على توجيه الرسول على توجيه الرسول على من المكروه، ومن شيد عن

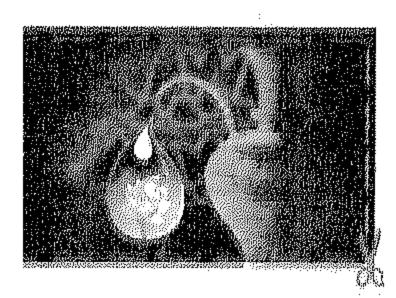

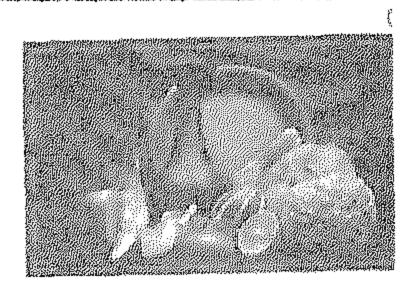

المجموع لحقه عاقبة شدوده».

ع-الاختلاف في الصلاة،

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه عنه مناكبين عمسيح مناكبينا في

الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم الديم أشد اختلافًا. [ مسلم ح٤٣٤].

وكيف يقال عنا اليوم مقارنة بزمن أبي مسعود، ومقارنة بزمن النبي عليه الله المالية المالي

وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي الله وهيشات «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات. [صحيح أبي داود

ويقال مثل هذا للمختلفين في المساجد، المتنازعين والناس ما بين راكع وساجد، الرافعين أصواتهم بالشقاق والمفاسد، فهل يصلح أن تكون المساجد أسواقًا؟

خطورته - الافتراق في الدين خطورته - الافتراق في الدين الابتداع، والاعتقادات المنحرفة ومخالفة ما كان عليه الرسول على وأصحابه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول عنه هنه قال: قال رسول عنه أن بني إسرائيل افترقت على إحدى

عن الله على الله على الله على الله على الله على إلى الله على إلى الله على إلى الله على إلى الله وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة». [سنن ابن ماجه ح٣٩٩٣، وسنن أبي داود، قال الشيخ الألباني: صحيح].

المراد: أمة الإجابة، وهم أهل القبلة، فإن اسم الأمة مضافًا إليه على يتبادر منه أمة الإجابة، والمراد تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات. [سنن ابن ماجه ح٣٩٩].

قال شعمس الحق أبو الطيب في شرحه عون المعبود: «افترقت اليهود» إلىخ. هذا من معجزاته

وقد ألف أخبر عن غيب وقع، وقد ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابًا قيال فيه: قد علم أصحاب

المقاولات أنه على لم يُرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد، وفي تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضًا، بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الختلاف، وقد حدث في أخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة السنبعون هم أهل المنتين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل المنتصار يسير.

وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال: إن رسول الله على ثنتين «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة – يعني الأهواء – كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه (أي ممن عضه الكلب) عرق ولا مفصل إلا دخله، والله يا معشر العرب لئن لم قوموا بما جاء به نبيكم على لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم». [مسند أحمد بن حنبل أحرى أن لا يقوم». [مسند أحمد بن حنبل

قـوله ﷺ: «وإن هذه الملة» يعني أمـتـه ﷺ
«وهي» أي الواحدة التي في الجنة «الجماعة» أي أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره ﷺ في جميع الأحوال كلها ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير، ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة (تجارى) بحذف إحدى التاءين أي تدخل وتسري (تلك الأهواء) أي البدع (كما يتجارى الكلب) بالكاف واللام المفـتـوحـتين، داء يعـرض للإنسـان من عض الكلب الكلب، وهو داء يصـيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدًا إلا كلب، ويعرض له أعـراض ردية، ويمتنع من شرب الماء حـتى يموت عطشـًا. كذا في النهاية. [عـون المعبود ٢٢٣/١٢].

وفي تحف الأحوذي (٣٧٤/٧): «إلا أهل ملة». قالوا: من هي ؟ أي تلك الملة – أي أهلها – الناجية. قال: «ما أنا عليه وأصحابي» أي هي ما أنا عليه وأصحابي.

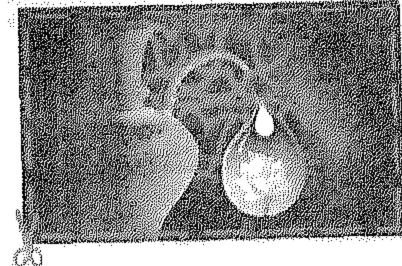



يُرُوكى عن أنس أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، من يلى حسباب الخلق ؟ فقال النبي على: «الله تبارك وتعالى». فقال الأعرابي: «هو بنفسه» قال النبي علي: «نعم»، فتبسم الأعرابي، فقال النبي على: «ممَّا ضحكت يا أعرابي ؟». فقال الأعرابي: «إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح». فقال النبي الله تعالى الأعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين، ثم قال: فقه الأعرابي».

# ثانيًا: التخريج والتحقيق:

١- الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية أورده أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (١٤٦/٤) قال: وفي الحديث الطويل لأنس: «أن الأعرابي قال: يا رسول الله، من يلي حساب الخلق، القصة.

 ٢- قال الإسام الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأستفار في الأسفار في تضريح ما في الإحياء من أخبار» (١٤٦/٤): «حديث أنس الطويل قال أعرابي يا رسول الله من يلي حساب الخلق» الحديث لم أجد له أصلاً.

ثالثًا: معنى مصطلح "الحديث لا أصل له "،

قال الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» (٢٩٧/١): «قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد».

ومصطلح «لا أصل له» لا يقبل إلا من الصافظ المطلع الناقد، ويرادفه قولهم: «لم أقف له على أصل»، «لم أجد له أصلاً»، «لم أقف عليه»، «لا أعرفه بهذا اللفظ»، «لم أره بهذا اللفظ»، «لم أجده»، «لم أجده هكذا»، «لم يرد فيه شيء»، «لا يعلم من رواه ولا إسناده»، «لا أعرفه»، «لم أعرفه».

فهذه العبارات إذا صدرت من أحد الخفاظ المعروفين ولم يتعقبه أحد كفي للحكم على الخبر بالرد، ففي «تدريب الراوي» (١/٢٩٦، ٢٩٧)، قال السيوطي: «إذا قال الصافظ المطلع الناقد في حديث «لا أعرفه» اعتمد ذلك في نفيه»، ثم قال السيوطي: «لأنه بعد تدوين الأخبار والرجوع إلى الكتب المصنفة يبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يورده

## رابعًا: لفظ آخر لقصة الأعرابي والمعاسبة

ولهذا اللفظ اشتهرت القصية وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ، ومما ساعد على انتشارها أن البعض يتقرب إلى الله تعالى بطبع هذه القصة الواهية وتوزيعها على الناس في المساجد والطرقات ومن الطبيعات التي وصلت إلينا حول هذه القصبة وجبدنا مكتبوبًا في نهاية القصية هذه العبارة: «اللهم اغفر لكل من نقلها ونشيرها ووالديه ولا تحرمهم الأجر يا كريم».

قلت: انظر كيف وصل الحد إلى ترويج هذا الكذب، ولم يدر من يفعل ذلك أنه داخل تحت الوعيد في قوله على: «مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». رواه

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل ا فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين:

١- إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها، فهو غاش للمسلمين، وداخل حتمًا في الوعيد



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصلة التي اشتهرت في كتب المتصوفة واشتهرت على ألسنة كثير من الوعساظ والقصاص.

المذكور، قال ابن حبان في كتابه «الضعفاء» (٢/١ – ٨): «في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصبح عن النبي على مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال على أن عني حديثًا وهو يرى أنه كذب». ولم يقل: إنه يتقن أنه كذب – فكل شاك فيمًا يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر». ونقله ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ونقله ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» وأقره.

٧- وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضًا لإقدامه على نسبتها إليه في دون علم، وقد قال في: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع»، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله في لأنه قد أشسار في أن من حدث بكل ما سمعه، ومثله من كتبه، أنه واقع في الكذب عليه في لا محالة، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين، الأول: الذي افتراه، والآخر: هذا الذي نشره، قال ابن حبان أيضًا (١/٩): «في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته». اهـ.

وهذه القصة الواهية التي يقومون بنشرها والدعوة إلى نقلها وانتشارها وهذا لفظها:

بينما النبي على في الطواف إذ سمع أعرابيًا يقول: يا كريم.

فقال النبي ﷺ: خلفه يا كريم.

فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال: يا كريم.

فقال النبي ﷺ خلفه: يا كريم.

فالتفت الأعرابي إلى النبي على وقال: يا صبيح الوجه، يا رشيق العد أتهزأ بي لكوني أعرابيا ؟ والله لولا صباحة وجهك، ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد على.

فتبسم النبي على وقال: أما تعرف نبيك يا أخا العرب وقال الأعرابي: لا.

قال النبي سَلِيَّة: فما إيمانك به؟

قال: آمنت بنبوته ولم أره وصدقت برسالته ولم ألقه.

قال النبي على: «يا أعرابي، اعلم أني نبيك في الدنيا وشنفيعك في الآخرة». فقال فأقبل الأعرابي يقبل يد النبي على، فقال النبي على: «مه يا أخا العرب، لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها، فإن الله سبحانه وتعالى بعثني لا متكبرًا ولا متجبرًا، بل بعثني متجبرًا، بل بعثني بالحق بشيرًا ونذيرًا فلهبط جبريل على فلا فلي النبي على النبي النبي على النبي 
يا محمد، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: قل للأعرابي لا يغرنك حلمنا ولا كرمنا فغدًا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير».

فقال الأعرابي: أو يحاسبني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم يحاسبك إن شاء.

فقال الأعرابي: وعزته وجلاله إن حاسبني الأحاسنه.

قال النبي ﷺ: وعلى ماذا تصاسب ربك يا أضا العرب ؟

قال الأعرابي: إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته، وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه، وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه.

فبكي النبي على حتى ابتلت لحيته.

فهبط جبريل على النبي 'ﷺ وقال: «يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم، وقل لأخيك الأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه فإنه رفيقك في الجنة». اه.

## خامسا: التحقيق:

قلت: وعلامات الوضع ظاهرة على هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية بما فيها من حديث نبوي منسوب كذبًا وبهتانًا إلى النبي على وبما فيها من حديث قدسي منسوب كذبًا وبهتانًا إلى رب العزة.

وهذه العلامات من الوضع ظاهرة كما بينها الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» فصل (٢٢) حيث قال:

أ- «وما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل»، فمن هذه القرائن التي يعلم بها أن القصدة باطلة:

١- حدوث هذا الحوار الطويل في الطواف.

Y- وقول الأعرابي: «إن حاسبني الله لأحاسبنه».

٣- إقرار رسول الله ﷺ على هذا وبكاؤه ﷺ.

٤- حملة العرش ألهاهم النبي عن تسبيح ربهم.

٥- هبوط جبريل على النبي على الله تعالى: «قل لأخيك الأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه».

ب- وقال الإمام ابن القيم من علامات الوضع أيضنًا: «أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على يطلانه».

قُلْتُ: ولقد بينا من القرائن والشواهد في الحديث الذي جاءت به القصدة ما يدل على بطلانه وأن هذه القصة من وضع المتصوفة ولا أصل لها.

ثم قال الإسام ابن القيم من دلائل الوضع «مخالفة الحديث صريح القرآن».

أ- قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبُّةٍ مِنْ خُرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِيِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

بُ- وقسال تعسالى: ﴿لاَ يُسَنَّالُ عَسَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسَنَّالُ عَسَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسَنَّالُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

سادساً: صحيح ما جاء في الحاسبة، في قصنة عائشة رضى الله عنها:

قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي على كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي على قال: «من حوسب عُذب» قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسْنَابًا يَسِيرًا ﴾ قالت: فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يَهْلِك».

قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري (ح١٠٣) وهناك بيان لبعض الفاظه، حيث أخرجه الإمام البخاري أيضًا (ح٢٠٣) قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة أن رسول الله على الله على أليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ (٧) فَسَوقُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ أوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ (٧) فسَوقُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧، ٨].

فقال رسول الله على: «إنما ذلك العرض، ولَيْسَ أحدُ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب».

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضنًا الإمام البخاري في موضعين آخرين (ح٤٩٣٩) (ح٢٥٣٦)، ومسلم (٢٨٧٦)، وأبو داود (ح٣٠٩٣)، والترمذي (٢٤٢٦)، (ح٣٣٧٧)، وأحمد (ح٤٢٥٥)، (٢٤٨٧٣)، وبهذا يتبين:

۱- الحديث متفق عليه حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.

٧- قال الإمام النووي في «شعرح مسلم» (ح٢٨٧٦): «قوله في إسناد هذا الحديث: «عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة» هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة فروى عنه عن عائشة، وروى عنه عن القاسم عنها، وهذا استدراك ضعيف لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم عن عائشة، وسمعه أيضًا منها بلا واسطة فرواه بالوجهين وقد سبقت نظائر ذلك». اه.

٣- وهذا الموضوع في غاية الأهمية، حيث يظهر منه
 أن الإمام البخاري طبيب الحديث في علله.

أ- في الحديث (٣٥٣٦) قال البخّاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عشمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا به.

ب- ثم قال البخاري في نهاية هذا الحديث: حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود سمعت ابن أبي مليكة قال: «سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي على النبي على النبي على الله عنها قالت: سمعت النبي على النبي على النبي الله عنها قالت النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي على النبي على النبي الن

ج- قلت: انظر في السند الأول: ابن أبي مليكة عن عائشة في السند الثاني ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة.

د- فعن في السند الأول لا تقطع بالسماع خاصة وأن هناك السند الثالث، قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة.

فيتوهم أن هناك سقطًا بين ابن أبي مليكة وعائشة، لذلك جاء الإمام البخاري برواية وقع فيها التصريح بالسماع ليعالج الوهم الذي وقع في رواية العنعنة خاصة

وأن هناك رواية ثالثة فيها واسطة في السسمساع بين ابن أبي مليكة وعائشة.

م- لذلك قال الحافظ ابن حجر في
«الفتح» (٤٠٨/١١): «وقد وقع التصريح
بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في بعض
طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب فانتفى
التعليل بإسقاط رجل من السند، وتعين الحمل على
أنه سمع من القاسم عن عائشة نم سمعه من عائشة
بغير واسطة أو بالعكس، والسر فيه أن في روايته
بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن كان
مؤداهما واحدًا، وهذا هو المعتمد بحمد الله ». اه.

ن- هذا هو الإمام البخاري في دقة بحث ليداوي السند حتى لا يتوهم أن به علة وليحذر الذين لا دراية لهم بهذا العلم من الطعن في أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري بأقلام مسمومة على صفحات جرائدهم التي لا يهمنا ذكرها، ولا ذكر الذين سولت لهم أنفسهم بذلك اتباعًا لأهوائهم، وجريًا وراء ظنهم، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُطعْ أَكُثُرَ مَنْ فِي الأَرْضُ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَ الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَخْرُصُونَ ﴾.

هـ لا يعرف قدر البخاري في هذا العلم إلا أهله، ففي «البداية والنهاية» (٢٩/١١) قال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري، فقبل بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله ثم سأله عن بعض الأحاديث فذكر له علتها فلما فرغ قال مسلم: «لا يبغضك إلا حاسد».

و-هذا هو فقه حديث عائشة سندًا ومتنًا عندما سيمعت رسول الله على قيلة قوله: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك».

وادب الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما نظرت إلى الحساب المذكور في الآية ومن هنا نشئ الإشكال عندها فجاءت النبي على مستوضحة الأمر في أدب جم فبين لها النبي على المراد: بأن الحساب يراد منه المناقشة، وفي الآية يراد منه العرض على الله تعالى، وبالتالي فلا تعارض ولا إشكال لانفكاك الجهة، إذ التعارض أو الإشكال إنما يكون إذا اتحدت الجهة ولا اتحاد هنا، وبهذا يتبين منزلة السنة من القرآن، وتأتي شارحة للقرآن تفصل المجمل وتوضح المشكل وتخصص المعام وتقيد المطلق وتاتي بتشريع

هذا ما وفقني الله تعالى إليه وهو وحده من وراء القـــــد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

نواصل ما بداناه في العدد الماضي من الموازنة بين سمات أهل السنة من جانب، وسمات أهل البيدع، فنقول مستعينين بالله تعالى:

سادسا، من سمات أهل السنة الولاء للمؤمنين وحب الصالحين، وتعظيم قدر الصحابة والعلماء أئمة الدين، ومن سمات أهل الأهواء الغلُ على أهل السنة، وسبّ السلف ولمرهم، ومن ذلك:

١- طعنهم في أصبحاب رسول الله عَن أو بعضهم ولمزهم للسلف (أهل الحديث والسنة)، وتعييرهم وسبهم وبغضهم، ومن ذلك تسميتهم أهل السنة (حنابلة) أو (وهابية)، ونحو ذلك.

٧- جفاؤهم للحديث والإسناد وأهله غالبًا.

٣- كذبهم وتقولهم على الأئمة العلماء.

سابعًا: يتسم كثير من أهل الأهواء بموقفهم العدائي مع المخالفين، ومن ذلك:

1- مواقعهم مع المخالفين إجمالاً تتسم بالغرور والتعالي، والاستهانة بالرأي المخالف وصاحبه والتضييق ظلمًا وعدوانًا، والإلزام بالباطل بغير بينات، ولذلك نجد غالبهم يتنكرون للسنة ويضيقون على أهلها.

Y-يبتدعون البدعة ويكفرون مضالفها، أو على النقيض من ذلك، فبعضهم لا يفرق بين السنة والبدعة، ولا بين الإيمان والكفر، أما أهل السنة - فهم بحمد الله - أهل إنصاف وتواضع وإشفاق ورحمة، ولا يكفرون المضالف لمجرد كونه مخالفًا إلا بدليل.

ثامنًا: من أصبول أهل الأهواء والافتراق:

الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم، واستحلال السيف، وهذا منهج غالب فيهم، ومن

سماتهم العامة، فهم لا يرون للسلطان طاعة، ولا يأخذون بوصية النبي على الظلم والجور والأثرة من الوالي المسلم، ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أهل الأهواء (خوارج. ( تاسطًا، من سمات أهل الأهواء:

الإصرار على بدعهم (إلا النادر)، فلا يهتدون المحق والنسنة ولا يوف قون للتوبة؛ وذلك بسبب إصرارهم على البدعة والله أعلم فهم ممن قال الله فيهم: ﴿قُلْ هَلْ نَنْبُتُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣) النَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحُياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤ – ١٠٤].

عاشراً: من سمات أهل الأهواء:

كثرة الكلام فيما لا يعنيهم، وما ليس من اختصاصهم لا سيما في أمور الدين والعقيدة، والإكثار من حشو الكلاميات، ومن الكتب والمصنفات والردود ؛ ولذلك اتسمت كتبهم ومصنفاتهم وأعمالهم بقلة البركة وقلة الفائدة.

حادي عشر:من سمات أهل الأهواء:

حرصهم على نشر البدعة، وقوة تأثيرهم فيمن يخالطهم، ولذلك تكثر استمالتهم للعامة والغوغاء والدهماء، وأصحاب المطامع وعشاق الشهرة، وقد تستجيب لهم هذه الفئات بسرعة عند الفتن، وعند غربة السنة وأهلها.

ثاني عشر :من سمات أهل الأهواء:

التعالم والغرور، فمن تعالمهم: زعمهم أنهم أعسرف من العلماء الراسسفين في الدين، أو





مثلهم، وأنهم جديرون بالقول والحكم والاجتهاد مع قلة علمهم وجهلهم بالنصوص وقواعد الاستدلال وأصول الاجتهاد، بل إن غالبهم في الحقيقة من أصحاب الجهل المركب، ومن غرورهم وخذلانهم ظنهم أنهم ينصرون الإسلام بمناهجهم الضالة ومقالاتهم المبتدعة.

ثالث عشر؛ من سمات أهل الأهواء:

وقوعهم بين الغلو والتقصير، فكلُّ أهلِ الأهواء خارجون عن منهج الاعتدال، فمنهم فرق اتسمت بالغلو والتنطع، كالخوارج والشيعة وبعض المعتزلة، وأخرى اتسمت بالتقصير، كالمرجئة والجهمية، وثالثة جمعت بين الغلو والتقصير كالصوفية وأكثر المعتزلة.

رابع عشر؛ ومن سمات أهل الأهواء كذلك:

- ۱- استحواذ الشياطين والجن على طوائف منهم.
- ۲- الجرأة على الله ورسوله وعلى الدين وعلى عباد الله الصالحين، ومن هنا نجد أن أصولهم كلها مخترعة مبتدعة ليس لهم فيها قدوة من أعلام الهدى الأئمة الأعلام ؛ لذا وقعوا في تقرير قواعد فاسدة والقول بلوازمها.
- 7- القعود عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يعبر عن الجهاد بأنه (قسسوة وعنف)، والنهي عن المنكر بأنه (حَجْرٌ وتقييد للحريات).
- ٤- يكتبون ما لهم ويعلنونه ويكتمون ما عليهم ويتجاهلونه.
- ٥- التكلف والتعمق واتباع الصعاب والمصارات والمعضلات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
- ٦- اعتقادهم ما تتوهمه عقولهم، فإن أصولهم واعتقاداتهم ناتجة عن التوهمات والخيالات والتخرصات، فهم على منهج الذين الذين منهج الذين المناهد والتخرصات فهم على منهج الذين المناهد والتخرصات فهم على منهج الذين المناهد الذين المناهد الذين المناهد المناهد الذين المناهد المناهد الذين المناهد الذين المناهد 


قال الله فيهم: ﴿قُتِلَ الخُرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمُّ فِي غَمْرَةٍ سِنَاهُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠- ١١].

٧- تستهويهم العقليات والفلسفات ويزينها لهم الشيطان، وقد نتج عن تعويلهم على ذلك زعمهم أن العقيدة (عقيدة السلف) مما لا يعقل، وتوهموا المعارضة بين العقل والشرع.

٨- ومن أبرز سلمات أهل الأهواء والبدع:
 مضاهاتهم للشرع، وتدرجهم في مناهج الباطل،
 واتسامهم بالذلة والصغار.

9- المتأمل لحال أهل البدع والأهواء يجد أنه ليس في أئمتهم من تجمع الأمة على أنه إمام هدى، لكنهم قد ينتحلون بعض أئمة الدين تلسسنًا.

١٠- شيؤمهم على الأمة وإسهامهم في نكباتها
 وفرقتها وهوانها وتسلط أعدائها.

الخلاصة

إن مناهج أهل السنة والسلف الصالح تقوم على السنة والاتباع كما أمر الله ورسوله ومناهج أهل الأهواء تقوم على البدعة والفرقة والابتداع واتباع السبل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# 自然通知。通过通知通知

الحمد الله وحده، والصيلاة والسيلام على من لا نبي بعده.

أما بعد: فأوصيكم- أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سيحانه؛ فهي العُدّة في الأمور، والزاد إذا بُعْثِر ما في القبور، وحُصلً ما في الصدور، فاتقواالله يا أولى الألباب لعلكم تقلحون.

عباد الله، إن الشريعة الإسلامية الغُرّاء هي الشريعة الخاتمة التي أكمل الله بها الدين وأتمّ بها النعمة، وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان، لا تَبْلَى نصوصتُها، ولا تهتزّ قواعدُها، ولأجل ذا صارت هي الأسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، فهي شريعة جُلّى تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك الضرورات، كما أنها في الوقت نفسه تقوم بالدفع قبل الرفع لأي مفسدة تخل بضرورة من الضرورات، بلَّهُ الضرورات الخمس برُّمَّتها.

> ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَحَاها حول تلك الضرورات الخمس، وتحصيل مصالحها، ودُرُّء مفاسدها، وحراسة ذلك وسياسته؛ كان لزامًا أن يكون للمجتمع المسلم رأس يجتمعون عليه، ويضعون كفوفهم على كفّه؛ ليقيم الحق فيهم، ويزهق الباطل، ويستوسسهم على ملة الإسالام، يجتمعون بالبيعة الشبرعية على إمامته وولايته أمرهم، وهذا ما يُسمَّى في الشربيعة بالإمامة العُظْمَى، التي أجمع العلماء قاطِبة على أنها واجبة، خلافًا لبعض الخوارج والمعتزلة.

> والمصلحة في تَنْصِيب الإمام ظاهرة جَليّة، لا تحسناج إلى كسبسر تأمّل وبحث؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس، ويصلح حالهم، ويُحْفَظ الخير لهم، ويُدَّرَء الشر عنهم إلا بها، بل إنها مطلب شرعى ديني قبل أن تكون مطلبًا سياسيًا دنيويًا؛ لأن قيامها وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسوله؛

> > لقوله صلى الله عليه وسلم: «من

أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد

الانتهاء المرتو فقد Laile, Libert

الإمام جُنَّة يُقاتَل مِن ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإنَّ عليه مِنْهُ» رواه مسلم.

إن لم يكن مسئل هذا الأمسر- عسباد الله- فليس للناس إلا القوضى، وغلَبة الأهواء، وتقاذف الفتن من كل جانب، والتعدي على الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، ولقد صدق القائل الأول:

> لا يَصِنْلُحُ النَّاسُ فوضى لا سِرَاةَ لهم ولا ستراة إذا جُهّالتهم سيادُوا

> > الصحيحين.

ولذا فإنّ الأمم مع تعاقب الأزمان لا تدع واقعها سَبَهْلُلاً دونما سلطان يرأسها، فلقد قال النبي: «إن بنى إسرائيل كانت تَستُوستُهم الأنبياء، كلما هلك نبي خُلَفَه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون»، قال: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جبعله الله عزّ وجلّ لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» أخرجاه في

ومن هنا يتضح لنا- عباد الله- حــاجــة الناس إلى سلطان يستوستهم بشرعة الله ومنهاجه؛ حماية الهم من الفتن والأهـــواءأن

عنها، وفصلوا فيها القول، وما ذاك إلا لعظم شأنها وخطورة سبوء الفهم تجاهها، وأن مبدأ التعامل مبني على العلم والأثر لا على العاطفة والنظر؛ لما يترتب على ذلك من مراعاة المصالح والمفاسد العامة الطاغية على المفاسد والمصالح الخاصة، ولهذا بين أهل العلم حاجة الأمة إلى السلطان، ووجوب بيعته البيعة الشرعية، كما بينوا وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، عملاً بما جاء عن النبي أنه بعث جيشنًا وأمر عليهم رجلاً فأوقد نارًا، فقال: الخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيهما إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم.

وقد بين أهل العلم أيضنًا حرمة الخروج على السلطان أو ملاقاته بالسيف، وأنه يجب على الرعيّة مَـحُصُّ النصيح له؛ لقول النبي: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شبيئًا، وأن تعتبصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا، وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم» رواه أحمد. ولم يكتف أئمة العلم والهدى بمطلق النصبح لولى الأمس، بل قيدوا ذلك في السدر دون العلانية؛ درءًا للفتنة وخروجًا من التشبهير والتعيير، لما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السُّنَّة مرفوعًا إلى النبي أنه قال: «من أراد أن ينصبح لذي سلطان في أمسر فسلا يُبْدهِ علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه له». ولما جاء في الصحيحين في الذين قالوا لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابًا أكون أول من أفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد

تعتريهم، ولقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: «الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس».

أيها الناس، لقد أكرم الله أمة الإسلام من بين سائر الأمم بأن جعلها وسطًا بينهم عَدْلاً خيارًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُنُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَنهيدًا ﴾ [البقرة:١٤٣]، وإن من وسطية هذه الأمة وعدلها نظرتها للإمامة والولاية، حيث تراها عهدًا واجبًا بين السلطان وعموم المسلمين، وهذا العهد يقتضي السمع والطاعة في المَنْشَط والمَكْرَه والعُستر واليُستر ما لم يكن في معصية أو منكر وإلا فلا. لتكون الأمة وسطًا بين بعض أهل الجساهلية الذين يظنون أن مخالفة السلطان وعدم الانقياد له فضيلة ورفعة، وأن السمع والطاعة والانقياد دون وذلة ومهانة ونقص في الرجولة والعلم والكرامية، وبين بعض أهل الكتباب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في معصدية الله سبحانه، كما في حديث عدي بن حاتم قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: ﴿ اتُّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، فقلت: إنا لسنا نعبدهم! فقال: «أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه<sup>،</sup> فقلت: بلى. قال: «فتلك هي عبادتهم» رواه أحمد والترمذي.

كما أن منهج أهل الصديث والحق في الإسلام بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإسامة والولاية، خلافًا لمن ذهب إلى تكفير الأئمة، والخروج عليهم، وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم، وخلافًا لمن يرى المغالاة فيهم، ويجعلهم معصومين من الخطأ والنقيصة، والحق كل الحق، والعدل كل العدل، ما كان عليه أئمة الهدى والدين من السلف الصالح والتابعين الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصيدر. ديدنهم في ذلك سنة المصطفى في السمع والطاعة والألفة والاجتماع، لا في المعصية والعناد والفرقة والابتداع، لعلمهم الجازم بأن النبي بيّن أن من خرج من السلطان شبِبْرًا مات مبيتة جاهلية، كما في الصحيحين وغيرهما.

ومن هذا المنطلق عباد الله عني السلف الصالح بمسالة الإمامة، وجعلوها من جملة ابواب الاعتقاد وأصسول الدين، وأكثروا الحديث

الحديث. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله كلامًا عن معنى هذا الحديث: وثمو أن السياد المسالة ال

-21868 VA314

أن يكون أميرًا على رجلين: أنت خير...

بابًا)، أي باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرَّفهم أنه لا يُداهنِ أحدًا، ولو كان أميرًا، بل ينصبح له في الستر جهده» انتهى كلامه رحمه الله.

وقد نقل ابن عبد البر عن أيوب ابن القُرْيَة قال:
«أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان
والسلطان، فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن
استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف
داحد».

ثم اعلموا- رحمكم الله- أن البيعة الشرعية فيها حقّان: أحدهما حق للإمام كما ذكرناه آنفًا، وأما الآخر فهو حق للرعية بإقامة شرع الله فيهم، ونشر الحق والعدل بينهم، والسعي في مصالحهم العامة والخاصة، وتدوين الدواوين ومراعاة المصالح المرسلة التي تعتري الناس بين الحين والآخر، ومنع الظلم والبغي والفساد، وما يسبب الفرقة بين المسلمين.

وحاصل الأمر- عباد الله- أنّ استقامة الناس، واستقرار المجتمع، وحفظ الضرورات لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَسُولِ وَالْمَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَعُيرِهُ وَلَا يَسْتَرِكُ فِيهُ أَمْلُ اللهِ وَعُيرِهُ: «أَنْ أُولِي الأَمر هم أصحاب الأمر وذوقه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس».

فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثَمَّة حقًا يجب على الرعية تجاه سلطانهم وولي أمرهم المبايع بالبيعة الشرعية، متمثّلاً ذلكم الحق في محض الدعاء له بالتوفيق والسداد والصلاح للمسلمين؛ لأن في صلاحة صلاحًا للإسلام والمسلمين.

وإنه ليخطئ من ظن أن الدعاء للسلطان مُتحرد تَزَلُف ومندُق يشين بصاحبه، كللا بل هو ديانة واعتقاد بأهمية

صلاح المسلمين. وقد أشار جملة من أئمة الدين إلى هذه المسألة من باب الديانة وتصحيح الفهم تجاه هذه المسألة، فقد ذكر الطحاوي رحمه الله في متن الاعتقاد عن الأئمة والولاة قوله: «وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». وقد أخرج الخلال في كتاب السنة بسند صحيح عن الفُضيل بن عياض أنه قال: «وددت أن الله عزّ وجلّ زاد في عمر هارون الرشيد»، وقد وجّه الإمام أحمد مقولة الفُضّيل هنا بأنها لما يُخاف من الشر الذين يكون بوفاة الإمام، فإذا ما جاء إمام آخر هَدَأُ الأمرُ وسنكن. وقد تحدّث الإمام أحمد رحمه الله عن الخليفة المتوكّل قائلاً: «إني لأدعو الله له بالصلاح والعافية»، وقال: «لأنْ حَدَثُ به حَدَثُ لتنتظرن ما يحل بالإسلام». وقد دعا شبيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لسلطان زمانه بالتأييد والتسديد والزيادة في العلم. وكلام أهل العلم في هذا الباب متواطئ على القول باستحباب الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والمعافاة دون مجازَفة، ومن أشهر من قال بذلك الطحاوي والفُضيل وأحمد والبيهقي والبربهاري وابن قدامة والنووي وابن تيمية والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، وخلق كثير من العلماء وأئمة الدين.

وإنما نقول مثل هذا – عباد الله – لنؤكد موقف أئمة الدين من أهل السنة والجماعة تجاه هذه المسألة، ولنصحّح بعض المفاهيم المشروشرة في هذا الجانب من باب الديانة والالترام بالحق ليس إلا، لاسيما في هذا الزمن الذي غاب فيه الوعي الديني فيما يخص حقوق الراعي والرعية، والذي قلَّ فيه الألفة والتناصر.

وجامع الأمر في هذا- عباد الله- هو قول النبي:
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون
عليكم وتصلون عليهم، وشسرار أئمستكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»

الحديث رواه مسلم. والصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء على الحديث بمعنى الدعاء على أحد التفسيرين.

اللهم صل على محمد، وآله وصحبه وسلم.

ذلكم وأثره في

أولها: أن العصر الذي نعيش قيه يُعجل الناس عن تحقيق معنى الدين نفسه في حقيقة قلوبهم.

وأخرها: أن المسلمين في زماننا بلغوا من العجز والقلة والهوان على انفسهم مبلغا مهد لشياطين الإنس والجن مسالك كثيرة إلى مقر الغرور في بعض الأفئدة، فسول لأصحابها فيما يسول أن فهموا الإسلام «فهمًا جديدًا» فكان لهذه الكلمة سحرها حين مست مكان الغرور والكبرياء في نفوسهم، واحتملهم هذا الغرور على أن يسيئوا الظن بما يفهمون من ماضيهم، جله أو كله، وخيل إليهم سوء الظن أن ذلك هو طريق الحق لإحياء دين الله في نفوسهم وإقامة شريعته في أرضه، ثم خرج بهم مخرجًا أوقع في أوهامهم أنهم قادرون على أن يجددوا أمر هذا الدين، بمجرد النظرة الخاطفة المتعسفة في كتباب الله وسنة بمجرد النظرة الخاطفة المتعسفة في كتباب الله وسنة رسوله بي وفي تاريخ أسلافهم من المسلمين.

ولا أظنني أخطئ شيئا في التقدير إذا زعمت أن هذه النابتة، لم يبتل الإسلام بمثلها قط، على كثرة ما انتابه من النابتات المتتابعة على مدى عصوره كلها ! في حال باسه وسطوته، وفي حال ضعفه وفترته، وهي عندي أخطرها جميعًا وأخوفها على دين الله، لانها نجمت في عصر قد حطم جميع القيم الإنسانية العتيقة، ودمر تراث الأخلاق التي فطر عليها ولد أدم في الآباد المتطاولة، ولا أسيئ الظن فأدعي أنهم ياتون ما يأتون عن عمد، بل أقول: إن وباء هذا العصر قد أصابهم منذ نقله الاستعمار إلى الأرض المسلمة، فنشئوا فيه لا يكادون يحسون بالذي أصابهم من أفاته، فاتسم تفكيرهم من أجل ذلك بسمة التحطيم والتدمير، وسمة الغلو والجراءة، وسمة الإصرار على تحقيق معاني الغرور الإنساني في أعمال الإنسان، وأولها الفكر.

وقد تفشت في أهل الإسلام منذ زمن قريب فاشية شديدة الخطر على تاريخ الإسلام كله، بل على دين الله نفسه، نظرت متعجلة في دين ربها، وخطفت خطفة في تاريخ أسلافها، ثم انتزعت من ذلك كله حكمًا يدمغ المسلمين جميعًا منذ القرون الأولى من الهجرة، باطراح الدين واتباع الشهوات، فزعمت مثلاً: أن الإسلام لم يطبق ولم يعمل به إلا مدة رسول الله على ومدة أبي بكر خليفة رسول الله على ومدة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ثم مرج أمر الإسلام واضطرب!

والخطأ في مثل هذا الحكم الدامغ يكبر عن أن يسمى خطأ ؛ إنه الحالقة: حالقة الدين لا حالقة الشعر، كما قال رسول الله ﷺ ؛ تستاصل دين الصحابة والتابعين، وتستأصل امانتهم في تبليغه، وتستأصل ما بدلوه في نشره في مشارق الأرض ومغاربها، وتستأصل تاريخهم، وتستأصل تاريخ الحياة الإسلامية كلها ثلاثة عشر قرنًا! فيا لها من بلوى تستهلك دين امرئ إذا نطق بها، وتخسف بتقوى سامع إذا لم ينكرها، ورَدُّ مثل هذه المقالة، يوجب على منكرها أحد طريقين: إما أن يسرد على القائل بها تاريخ الإسلام كله بجسيع تفاصيله، ويقف به على كُلّ موضع منها، وهذا شبيء لا يتيسر في كتاب واحد، فضلاً عن مقالة، فضلاً عن حديث، وإما أن يوقفه على فسادها في صريح العقل، ويبين له ما تفضى إليه من بَهْت أمة كاملة، بل أمم بأسرها، بشيء لا يستطيع عاقل أن يحتمل وزره في فكره وتقواه ودينه، وهذا هو أيسر الطريقين، وأقربهما إلى تصحيح المقاييس، وإلى إقامة التفكير على أصل واضبح وثيق.



وكلمة «الإسلام» كلمة شياملة لدين الله كله، وإذا دخلت في حكم قاطع كهذا الحكم «إن الإسلام لم يطبق إلا مدة رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر»، صار حكمًا شاملاً بطبيعته، فإذا ألقى إلى سامع، لم يجد عندئذ مناصبًا في العقل ولا في اللغة ولا في البيان، من تعميم الحكم في كل ما يتناوله لفظ «الإسلام»، فإذا استمعه سامع كأهل زماننا الذين وصفنا قبل، كان هذا الحكم ظلاً كثيفًا قاتمًا كثيبًا يلقى على العصور الأولى كلها من قتامه وكآبته، يدفع إلى الاستخفاف والتحقير والغلو في التهزؤ بأهل هذه العصور، والشك في أمورهم، ويعميه عن معرفة الحقائق، ويصرفه إلى البحث عن المثالب يتسرع إليها ويتقممها من كل كتاب ومن كل خير، والناس أسرع شيء إلى سوء الظن، فإذا كان سوء الظن والثلب والتحقير مما يعينهم على نسبة القدرة والصلاح والعلم والفقه إلى أنفسهم فهم عندئذ اسسرع إليه من السسيل إلى الصدور (أي: الأرض المنحدرة)، وإذا كانت نسبة الصلاح والعلم إلى أنفسهم مدعاة إلى صبرف أنظار الناس إليهم بالتسليم والتبجيل والإعجاب، فسوء الظن والثلب والتحقير، أسرع في عقولهم والسنتهم من النار المتضرمة في الهشيم اليابس، وماذا بعد هذه البلوى، إلا أن يصبح تاريخ الأمة المسلمة منذ اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ٢٣ من الهـجسرة (منذ قـتل عـمـر) إلى يوم الناس هذا في سنة ١٣٧١هـ وقودًا لكلمة يزل بها لسان، ويتبجح بها صوت، وتستخفها أذن ؟ أي إنسان يرضى لنفسه هذه الظنة الجائحة، فضلاً عن إنسان عاقل، فضلاً عن مسلم، فضلاً عن مسلم يتقى الله، يرجو رحمته، ويخاف عذابه؟

قتل عمر وخلف أئمة الصحابة، فعاشوا زمن عثمان، وزمن على، وزمن معاوية رضي الله عنهم، وبقيت منهم بقية في عصر الأوائل من بني أمية، ثم خلفهم الذين اتبعوهم بإحسان من علماء الأمة وفقهائها وأهل دينها، وهم متوافرون يومئذ إلى أوائل عصر بني العباس، وكانوا هم علماء الأمة، وورثة النبوة، القائمون ببث دين الله في الأرض، الآمــرون بالمعــروف والناهون عن المنكر، المبلخون عن نبى الله ورسوله، وعن أصحابه هذا الدين إلى الناس، وبهم بلغ المسلمون هذا الأمر كله، وبما بلغونا من أمر الدين قامت حجة الله علينا، وإلى ما بلغوا كان مرجع أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم طول هذه القرون، ولولاهم، ولولا ما يلغوا لدرست سنة رسول الله ﷺ، ولذهب الفقه، ولفقد الناس الحجة والبرهان في دينهم، ولما وجدوا وسيلة لتحكيم الله وتحكيم رسوله في شيء مما اختلف فيه من أمر الدين، أفيمكن في العقل أن يوصف العصس الذي كان فيه هؤلاء الأمناء على دين ربهم، بأنه عصس لم يطبق فيه الإسلام ١٤ وأين غابوا جميعًا إذا كان الإسلام لم يطبق في زمانهم ٤ ولو شهدوا، وصبحت هذه الكلمة على زمانهم، فكيف يؤتمنون على ما بلغوا من أمر الدين

بل إلى أي شيء يحتكم قائل هذه الكلمة في الحكم على عَصْرهم ؟ أليس يحتكم ويرجعُ في الحكم عليهم إلى ما بلغه هو من دين الله الذي بلغوه هم إليه ؟ وأنى له أن يعرف الإسلام إلا بما عَرَّفوه هم له ولمن سبقه من أمة محصد على ؟ بل كيف يُعقل أن يبلغوا هذا الشيء الذي يستند إليه هذا القائل، ويكونون هم أول الناقضين والهادمين بإغفالهم إقامته، بل بعملهم على إقامة خلافه ؟

أفي العَقَّل شيءٌ بعد ذلك هو أَفْسندُ معنى ومدخلاً ومخرجًا من هذه الكلمة الجائرة، من هذا الحكم المستأصل لدين هؤلاء الناس وعلمهم وأمانتهم "كبرت كلمة وساء حكمًا.

وأحبُّ أن أزيد الأسئلة: ما هو هذا الإسلام الذي لم يطبق: أكفروا بأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ أتركوا صلاتهم وأضاعوها وسهوا عنها؟ أمنعوا زكاتهم واحتجنوها (أي خرنوها) فلم يؤدوا حق الله عليهم " أتركوا شبهر صبيامهم فأفطروه ؟ أأبوا أن يحجوا إلى بيت ربهم قانتين مسبحين مكبرين ؟ أعتزلوا الجهاد بأموالهم وأنقستهم رغبة عنه وحرصًا على الحياة ؟! أأغفلوا أدبّ الله لهم وأدب رسوله ؟ أنقضوا عهدَ الله فخانوا الأمانة وبغوا في الأرض ؟ أعطلوا أحكامَ الله وفرضوا على الناس أحكامًا من عند أنقسهم ؟ أشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ؟ أأبطلوا الحدود ونصروا الخارجين عليها والمعتدين ؟ أأعرضوا بقلوبهم ووجوههم عن كل ما تضمُّنَّه كتابُ الله، وما احتوته سُنَّة رسوله، وعادوا في جاهلية لا يعرفُ فيها لله دين، ولا يطاعُ له فيها أمرٌ، ولا ينتهي فيها عن منكر، ولا يؤتى فيها معروف ؟ أرتكَسنُوا هم والأمة كلها قرنا من بعد قرن في تعطيل الإسلام في أحكامهم، وفي أنفسسهم، وفي أبنائهم، وفي الذين دخلوا في هذا الدين حتى شمل ما بين الهند شرقا إلى المغرب الأقصى غربًا، ومن حدود الروم شمالاً إلى أقصى الأرض جنوبًا؟ أي عاقل يستطيع أن يقول: نعم، في جواب سوال واحد من هذه الأسئلة، فضلاً عنها كلها؟

ولو غلغًا المرءُ قليلاً فسسأل نفسسه: أمن الممكن لأمة تنقّض دينها هذا النقضَ، الذي استوجبَ ذلك الحكم، أن تفتح الأرضين كلها، وتحدث فيها أكبر تغيير حدث في تاريخ الجنس البشري كله: تتغير بهم السنة الناس إلى العسربيسة، ودينهم إلى الإسسلام، وتنابُّذهم إلى الألفسة، وتداعيهم باسم العصبية والجنسية، إلى شيء واحدٍ هو جماعة المسلمين، ويقومُ هذا الأمرُ في الأرض ثلاثة عشير قرنًا، مع شدة ما انتبابَ المسلمين على مر القرون من النوائب، إلى أن كانت النائبة الكبرى في هذا العصر، وهي نائبة الاستعمار، ويَظُلُّ مع ذلك هذا الرباطُ الوثيق مشدودًا، لا ينحلُّ من ناحية، إلاّ تداركته الاف الأسباب من هذا التراث من نواح أخرى ؟ أكان ممكنًا لهوَّلاء الذين خانوا أمانة الله أن يبلغوا هذا المبلغ ؟ اللهم اشهد، فإنها كلمةً لو صبحت لأزالتُ العقول من مستقرّها؛ وصدق الله رَسُولُهُ والمؤمنين: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصنَّالحِاتِ لَيَسَنَّتُخُلِّفِنْهُمْ فِي الأَرْضَ كُمَا اسْتُخَلَّفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنْنُ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضْنَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْتَرِكُونَ بِي شَبَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥]، وما من حرف من هذه البشارة إلا أتمه الله على محمد وأصحابه وتابعيهم، إذ كانوا خير أمة ٍ أخرجتْ للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في سرّهم وعلانيتهم.

ومن الحق على من وسسوس في قلبسه هذا الحكم الشيامل: أن الإسلام لم يطبق إلا مدة رسول الله سلام لم يطبق ألا مدة أبي بكر وعمر، أن يسأل نفسه: بم يصبح مثل هذا الحكم ؟

أن بديهة العقل تجيبه بأنه لا يسوغ له أن يحكم على عصور كاملة بحكم شامل، إلا بدلائل بينة المعاني صحيحة الأصول، وشرطُ هذه الدلائل أن تكون مستقصية لأهل

الإسلام جميعًا في كل أرض، وأن تكون شاملةً أيضًا لكل ما يكون به إسلام الناس إسلامًا، وأن يكون ما يدّعي المدّعي أنه أبْطِلَ، أمرًا من أمور الإسلام التي لم يختلف عليها المجتهدون من العلماء والفقهاء، وأن يكون هذا الإبطال جاريًا مجرى الشريعة، ومأمورة به كلُّ جماعة يشملها الإسلام، فإذا فقد الحكم هذا الشرط، فإنما هو تحكُم محض وبهتان خالص، ولست أظنُّ في العالم كله إنسانًا يوصف بالمعرفة يستطيع أن يؤيد هذا الحكم، بمثل هذه الدلائل، على مثل هذا الشرط، مهما أوتي من العلم، ومن التتبع، ومن سوء النية، ومن براعة التخلص، ومن تمام القدرة على إظهار الباطل في ثياب مزورة من الحق.

وإلا فإن هذا الحكم الشامل، مظلمة جائرة مبيرة لأهل العصبور الأولى من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، وقادح في دينهم وأمانتهم، وجائحة طاغية تزيل كل ثقة بهم وبتاريخهم وأعمالهم، وناقض مُدَمَر ينقض كل ما يشهد به التاريخ الذي كنا نحن آخر خلف له في هذا العصر.

كلا، بل أتجاوز ولا أطالب من يقضي بهذا القضاء، أن يأتي بكل هذا الشبمول بل أقتصر فأدعوه إلى أن يأتي بقضية مفردة عن الإسلام، تجتمع لها هذه الشروط، مصححة صيادقة خالية من التوهم والغلو، وأنا على يقين من أن أحدًا لا يطيق أن يفعل، وأن الأمر أكبر من أن يحيط به بيان مبين وعلم عالم، وإنما يؤتى الغارز فكره في هذه الضيلالة المتحكمة باتخاذه الحادثة الواحدة المجردة من الاستقصاء والشيمول، ومن الاختلاف في أمرها، ومن شمول العمل بها وإنفاذها في جماعات المسلمين – أساسنًا لاستقصاء مكذوب وشمول متوهم.

ثم أتجاوز مرة أخرى وألتمس لهذا الحكم الشامل مخرجًا آخر، أزعم فيه أن العربية والبيان والعقل تبيح مجتمعة أن يكون المراد بالإسلام في هذا الحكم جزءًا من الإسلام، وأن يكون المراد بالذين لم يطبقوه فئة واحدة من المسلمين: فكيف يمكن أن يصبح؟

إن المدعي لمثله مطالب عندئذ أن يستقصي هذا الجزء المعطل في تاريخ العصور التي يشملها حكمها، يومًا بعد يوم، وحادثة بعد حادثة، وأن يدل دلالة لا يأتيها الشك أن ذلك هو الذي جرى به العمل في كل جماعة من جماعات المسلمين ؛ وأن يأتي بالبرهان على أن هذه الفئة أصرت على أن تجعل هذا الجزء ديدنها في كل زمان ومكان ؛ وأنها استطاعت أن تجعل ما خالف حكم الله إلزامًا عامًا للناس كلهم بتشريع من عند أنفسهم يلزم الناس جميعًا العمل به والطاعة له. وهذه هي الشروط التي يقضي العمل به والطاعة له. وهذه هي الشروط التي يقضي شامل كهذا الحكم، فإذا لم تتم له هذه الشروط، فما هو إلا شامل كهذا الحكم، فإذا لم تتم له هذه الشروط، فما هو إلا الباطل، إن صح وأمكن أن يكون التعسف قادرًا عندئذ على أن يبصر.

ثم أتجاوز مرة ثالثة، فأزعم أن من الممكن أن نلتمس شيئًا من الإسلام لا يدخله الخلف، قد أطبق الخلفاء جميعًا منذ قتل عمر رضي الله عنه على تعطيله فما الشروط اللازمة لمثل هذا الممكن ؟

ينبغي أن يثبت المرء أولاً أن الخليفة قادر على أن يأمر علماء الإسلام وفقهاءهم ومفتيهم وأمراءهم وعامة الناس

منهم بهذا الذي يريد تعطيله، وأنهم إن فعل أطاعوه جميعًا وعملوا بما أمر، وأن هذا الشيء من الإسلام قد عطل تمام التعطيل في الحياة الإسلامية كلها في زمنه، ومن البين أن الخليفة رجل من المسلمين، لا يملك أن يشرع للناس شرعًا يعمل به الفقهاء والقضاة والمفتون، ويخضع له عامة الناس علانية ويعملون به في أنفسهم سرًا، وإذا بطل هذا الشرط، بطل الحكم كله، ولم يبق إلا أن الخليفة ربما قدر على أن يعطل حكمًا من أحكام الله، فيما يمكن أن تناله یده، وهو فی بیته أو قصره أو بلدته، دون سائر بلاد المسلمين، وأن هذا الحكم لا يلزم أحدًا من القـضـاة ولا الأمراء أن يفعلوا فعله، لأنه لا يملك أن يشرع لهم ما لم يأذن به الله، وأنا أقطع بأن تاريخ الإسلام كله ليس فيه حادثة واحدة: استطاع خليفة أن يأمر قضاة المسلمين وعلماءهم وفقهاءهم بأمر يخالف كتاب الله وسنة نبيه، فأطاعته الأمة كلها أو بعضها، وعملت بما أراد، وقضت على الناس بقضائه دون قضاء الله.

وينبغي أن يشبت المرء ثانيًا أن الخليفة – أو غير الخليفة من أمراء المسلمين في بلدان الأرض المسلمة – قد استطاع أن يجعل هذا التعطيل، بهذه الشروط، عملاً متوارثًا في جيل بعد جيل، وأن الأمة قد اتفقت على قبول تعطيله أبدًا وأن هذا هو الذي جرى به العمل بلا ريبة ولا ادعاء ولا توهم ولا اعتساف، وأنا أقطع أيضنًا بأن هذا شيء لم يكن قط إلا بعد أن ضرب الاستعمار على هذه الأمة الإسلامية حضارته وثقافته ولون تفكيره.

فهذه الكلمة الباغية الجائرة منقوضة في شمولها وفي تخصيصها، ولا يستطيع منصف بعض الإنصاف أن يجد لها في العقل مخرجًا، ولا في التاريخ شاهدًا، ولا في الفرض المطلق وسيلة إلى تحقيق طرف منها، وهي لا تصبح في أحد محمليها إلا كانت حكمًا على عامة الصحابة والتابعين والفقهاء وخاصتهم بالكفر البواح، فلينظر امرؤ أين يُنزل عقله ؟ وفيم يورط دينه وتقواه ؟ وإلى أي قرار تهوى به كلمة تعجب هواه ويستخفها لسانه، ويتغذى بها غروره بنفسه ؟

ولم أجعل همي في هذه الكلمات أن أسرد الحجج التي يحتج بها القائلون بهذا الحكم ولا أن أروى ما يعدونه مؤيدًا لهم من روايات التاريخ والكتب، فإني إن فعلت كان لزامًا عليُّ أن أقدم نفس هذه المقدمة في شروط الأحكام، ومقدمة أخرى في تمييز ما يعد تاريخًا، ومقدمة ثالثة في انتراع الحكم العام في الحادثة أو الحوادث، وهل هو صحيح في نفسه أو غير صحيح، ثم آخذها واحدة واحدة فأبين وجه تأويلها أو فهمها أو ردها أو تجريحها إلى آخر ما ينبغي لكل من يتصدى للأحكام على أفراد في التاريخ، فما ظنك بأمم بأسرها في تاريخ كامل كتاريخ العصور الإسلامية أولها وأخرها، وكل ما رميت إليه أن أبين فساد مثل هذا الحكم الشيامل، وأسبباب فسياده، وأن أكشف عن موضع المخافة وثقل الوزر، وجناية التسرع في تعميم الأحكام بلا بينة من العقل أو الحجة أو التاريخ، وأرجو أن يتاح لي أن أتناوله مرة أخرى بالبيان والتفصيل حتى يتجلى فيه وجه الحق.

وللحدديث بقدية إن شداء الله تعدالي.

# 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فمن العقائد التي يتفق فيها الرافضة مع اليهود: عقيدة الرجعة، ويقصد بها رجعة بعض الأموات إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، وفي هذا المقال نتحدث عن:

١- عقيدة الرجعة عند اليهود.

٧- عقيدة الرجعة عند الرافضة.

٣- وجه الشبه بين العقيدتين.

٤- الرد على المعتقد.

أولأ الرجعة عند اليهود

تعتبر عقيدة الرجعة من أصول العقائد عند اليهود، وتنقسم عقيدة الرجعة عند اليهود إلى:

 ١- رجعة بعض الأموات في زمن موسى عليه سلام.

Y- رجعة بعض الأموات من اليهود في زمن المسيح الدجال.

٣- قدرة الأنبياء والصاخامات على إرجاع من شاء إلى الحياة.

وتلمؤدهم التي تبين ذلك المعتقد:

مرقيال: «وانزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظامًا، مرقيال: «وانزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظامًا، وأمرني عليها، وإذا هي كثيرة جدًا على وجه البقعة ويابسية حدًا فقال: يا ابن آدم، ما هذه العظام؟ فقلت: يا سيد، الرب أنب تعلم، فقال: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا، قال السنيد الرب لهذه العظام: هاأنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون، وأضع عليكم عصبًا وأكسوكم لحمًا، وأبسط عليكم جلدًا، وأجعل فيكم روحًا، فتحيون وتعلمون اني الرب...».

وهذا النص يوضح تنبؤات حزقيال، ويبين كيف تجتمع العظام ثم تكسى باللحم وتخرج من قبورها.

ب- جاء في التلمود: «إن أحد الخامات قتل حاخامًا أخر في حالة سكر، ثم أتى بمعجزة فأعاد الحاخام

القتيل إلى الحياة». [التلمود تاريخه وتعاليمه ص٨٧].

جَـ مَذَا فَضَلاً عَن قدرة الربانيين عندهم على إعادة الحياة إلى الذين ماتوا، ففي التلمود: «إن ربانيًا قطع رأس أفعى بسنه ولمها ثانية بحَجرِهِ فرجعت إليها الحياة، بل إنه كان يلمس بهذا الحَجر الطيور التي ماتت فتعود إليها الحياة وتطير ثانيه».

مما سبق يتضح رسوخ عقيدة الرجعة عند اليهود، وهذا ما توضحه أسفارهم ويؤكده تلمودهم.

ثانياً الرجعة عند الرافضة،

والرجعة عند الرافضة بينها محمد بن الحسن الحر في كتابه «الإيقاظ من الهجعة في ثبات الرجعة» فيقول: «اعلم أن الرجعة هي الحياة بعد الموت قبل يوم القيامة...».

ويقول الأحسائي في كتاب «الرجعة» (ص١١): «اعلم أن الرجعة سر من أسرار الله، والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب، والمراد بها رجوع الأثمة – عليهم السلام – وشبيعتهم وأعدائهم، ممن لم يهلكهم الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع بالعذاب، فإن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع إلى الدنيا».

٢- ويؤكد هذا المعاصرون منهم؛ فيقول إبراهيم الموسوي: «الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم الحجة ابن الحسن عليه السلام ممن تقدم من أوليائه وشيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته، وقوم من أعدائه ينتقم منهم وينالون بعض منا يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شيعته، وليبتلوا بالذل والحزن بما يشاهدونه من علو كلمته». [عقائد، الإمامية الاثنى عشرية ٢٧٨/٢].

وقال محمد رضا المظفر: «عقيدتنا في الرجعة: أن الله تعبّالي يعبيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقًا ويذل فريقًا أخر..» [عقائد الإمامية ص١١٨].

ومن مجموع النصوص التي ساقها الرافضة في كتبهم يتبين أن هذا المعتقد يتلخص في:

١- إعادة أقوام للدنيا قبل يوم القيامة.

٢- لا تكون الرجعة إلا لمن بلغ درجة عبالية من الإيمان، أو بلغ درجة عالية من الفساد.

٣- أن الرجعة لا تكون لمن أهلكهم الله في الدنيسا

بعذاب، وإنما تكون لمن لم يهلكهم الله في الدنيا.

وعقيدة الرجعة عليها إجماع الرافضة، يقول المفيد في أوائل المقالات (ص٨٨): «وقد جاء القرآن بصحة ذلك المعتقد، وتظاهرت به الأخبار، والإمامية بأجمعها عليه إلا الشذاذ منهم»، ويقصد بقوله: قد جاء القرآن بها قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ المُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وهم يؤولون بعض الآيات في القرآن كشان فرق الضلال لتناسب تلك العقيدة، من ذلك قول القمي في تفسيره في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَنُوكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٥٨]، «العامة تقول إلى معاد يوم القيامة، وأما الخاصة فيرون آنها الرجعة...» [تفسير القمى ٢/٧٠].

وقوله في قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾، ذلك في الرجعة أي أحد الإحياءين فيها والآخر يوم القيامة، وإحدى الإمامتين في الدنيا، والأخرى في الرجعة». [تفسير القمي ٢٥٦/٢].

والروايات التي أوردها الرافضة في عقيدة الرجعة منها ما يدل على رجوع الأنبياء، ومنها ما يدل على رجوع بعض الأئمة، ومنها ما يدل على رجوع بعض الصحابة بهدف تعذيبهم، ومنها ما يدل على مقدرة الأئمة على إعادة الحياة لبعض الأموات.

أما رجعة الأنبياء، فقد روى المجلسي عن علي بن الحسين عن أبيه إلى عطية الأبزاري قال: «طاف رسول الله عليه بالكعبة فإذا آدم عليه السلام بحذاء الركن اليماني، فسلم عليه رسول الله عليه أنتهى إلى الحجر، فإذا نوح عليه السلام بحذاء رجل طويل فسلم عليه رسول الله عليه السلام بحذاء رجل طويل فسلم عليه رسول الله عليه ». [بحار الأنوار ٣٠٤/٢٧].

وفي بصائر الدرجات: «عن الحسين بن علي عن أبي الحسسن الرضاء قال: «رأيت رسول الله على هاهنا والتزمته». [بصائر الدرجات ص٢٩٤].

فلا تعجب أخي عندما تسمع من بعض المتصوفة أنهم رأوا رسول الله على يقظة واجتمع بهم، فقد تسرب إليهم هذا المعتقد من الرافضة التي أخذته من اليهودية، فالعلاقة بين الثلاثة واضحة بينة في ذلك المعتقد.

وأما رجعة بعض أتمتهم، ففي بصائر الدرجات (ص٢٩٦)، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحب أن ترى أبا عبد الله عليه السلام ؟ فقال: وددت والله، فقال: قم وادخل ذلك البيت فدخلت البيت فإذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد».

واما رجعة بعض الصحابة بهدف تعديبهم قبل خروج مهديهم المنتظر، فأبو بكر وعمر يخرجان من قبريهما في كل موسم حج ليرجمهما الأئمة عند الجمرات، وأما معاوية رضي الله عنه فقد خرج من قبره وفي عنقه سلسلة وسأل أبا جعفر أن يسقيه، فأبى أن يسقيه». [بصائر الدرجات

# أسامة سليمان

ص٥٠٠٥].

# ثانا: وجداشبه بين العقيدتين،

والمتأمل في عقيدة الرجعة عند الرافضية واليهود يجد أن هناك تثبابهًا كبيرًا بين الفرقتين في بعض النقاط منها:

۱- الاتفاق بينهما في وقت الرجعة، فوقت الرجعة عند
 اليهود هو خروج المسيح المنتظر، ووقت الرجعة عند
 الرافضة هو خروج المهدي المنتظر.

٢- الاتفاق بينهما في الهدف من الرجعة، فالرجعة عند اليهود تهدف إلى الانضمام إلى جيش المسيح المنتظر ونصرته، وهدف الرجعة عند الرافضة هو الانضمام لجيش المهدي المنتظر ونصرته على أعدائه.

٣- الاتفاق بينهما على مقدرة بعض البشر على إرجاع الأموات، فعلى حين يرى اليهود قدرة أنبيائهم وحاخاماتهم على إحياء الأموات، يرى الرافضية أن ذلك ثابت لأئمتهم ولا يخفى تسرب معتقد الرجعة إلى الرافضية من اليهودية عن طريق ابن عبيد الله بن سبأ «ابن السوداء»، الذي نادى برجعة النبي شي ثم برجعة علي بن أبي طالب، قال المقريزي في المواعظ والاعتبار (٢/٢٥٣): «إن عبد الله بن سبأ قام في زمن علي رضي الله عنه وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنيا، وبرجعة الرسول شي أيضاً».

# رابعاً الردعلي معتقد الرجعة

لقد دلت نصبوص الكتباب والسنة على بطلان ذلك المعتقد، ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك قول الله عز وجل: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَنَالِحِا فِيمَا تَرَكُّتُ كَالاً إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخِ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، وقوله سبحانه: ﴿ كَيْفَ تَكَفَرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثَمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله عـز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَـةَ المُوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَـعُـونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]، والنصوص السابقة تبين أنه لا رجعة لأحد مات إلا بعثه يوم القيامة، وقوله سبحانه ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ يبين ذلك ويؤكده، وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على بطلان عقيدة الرجعة، كما أن العقل الصحيح يرفض ذلك المعتقد الفاسد، إذ ما معنى إخراج الصحابة الأطهار الأبرار لتعذيبهم في الدنيا ثم إعادة العذاب عليهم في الآخرة، أليس ذلك من الظلم البين لأناس أثنى الله عليهم في كتابه واصطفاهم لصحبة نبيه، فما الجرم الذي ارتكبوه لإخراجهم من قبورهم قبل يوم القياصة لتعذيبهم، هل يقبل ذلك عاقل، أم أنه الهوى، ألا لعنة الله على الظالمين.

# 

المعد لله والمدلاة والنالام على رسول الله، واله ومحده ومن والاه، ويعد:

لقد خرج علينا طاقام للنام بطعنون في السادة الأسلاف الأعلام، مصابيح الدجي ومنارات اللهدى حد خدر الورى سنيد الأنام الذي قال عنهم- صلى الله تصالى عليه واله وسلم-: «خنز الناس قرني ثم النين بلونهم أم النين بلونهم ثم يجيء قوم تسينيق شهادة أخيمم بمينه ويمينه والخرجه البخاري ح (۱۳۳۸)، وسيلم ح (۱۰۲۱).

ولا تصديقك الخرجة الدخاري و (١١٧٧)، ومسلم و (١١٦٠).

وقال عنهم الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- هم: (بَرْكُ الإسلام وعصابة الإيمان، وعسنكر الْقُرْآن، وجُنْدُ الرحْمَن، أُولَئِكَ أَصِدْحَانُهُ عَلَى الله الْمَاة قُلُوبًا، وأَعْمَقُهَا الرحْمَن، أُولَئِكَ أَصِدْحَانُهُ عَلَى الله الله قُلُوبًا، وأَعْمَقُهَا عِلْمًا، وأَقَلُهَا تَكَلُفًا، وأحسننها بيانًا، وأصدقها إيمانًا، وأعمَّها نصيدحة، وأقربها إلى الله وسيلة) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) (١٢/١).

قَاْخُذَ هُوَّلاء المرتزَّقَة يطعنون في الصحابة الكرام، السادة الأعلام، ومن بينهم سيف من سيوف الله بتار، أوغل سيوفه وحرابه في صدور الأشرار، من المشركين والكفار، سيف الله المسلول خالد بن الوليد- رضي الله تعالى عنه-.

قالوا – ويا سوأة ما قالوا: مجرم حرب يعشق النساء، أمر بإبادة الأسرى من المسلمين وتبرأ منه الرسول والأصحاب، يقتل قادة الجيوش، وزعماء القبائل ويغتصب النساء ؛ متحدياً أمر الخليفة أبي بكر. طالب عمر برجمه وعاد. ليكتفي بعزله بعد توليه الخلافة بمشورة الأصحاب، رفض الصحابة الحرب تحت قيادته واعتزلوه نادمين على جرائمه، كان قاسياً على الإسلام والمسلمين الاهكذا افتروا فتباً لهم.

بادئ ذي بدء: أصدر صد ذا العدوان ببيان إمام أهل السنة والقسران، ليكون لذا العسوير- ومن على شاكلته- برهانًا.

وهذا نص كلام إمامنا أحمد وحمه الله تعالى فيمن طَعَن عَلَى الأصحاب وضي الله عنهم جميعاً ويمن طَعَن عَلَى الأصحاب وضي الله عنهم جميعاً وغم أنوف الشيعة الروافض الحُقاد: (ونص الإمام أحمد وخبي الله عنه فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان أن يعفو عنه بن على السلطان أن يعفو عنه بن يعاقبه ويستتيبه فإن تاب، وإلا أعاد العقوبة). (إعلام الموقعين عن رب العالمين) (٣٣/٦).

تعريف الصحابي

قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاريرحمه الله تعالى-: «وَمَنْ صَبَحِبَ النّبِيّ عَلِيّهُ أَوْ رَاهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ فَهُو مِنْ أَصَنْحَابِه». وعزا الحافظ ابن حجررحمه الله- هذا القول إلي الإمام أحمد- رحمه اللهوالجمهور من المحدثين، وعزاه أيضا إلي شيخ الإمام
البخاري الإمام علي بن المديني- رحمه الله انظر (فتح
الباري) (٣/٧).

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في «الإصابة» (١٠/١): «وأصبح ما وقفت عليه من ذلك، أن الصحابي

من لقي النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: مؤمناً به، ومات على الإسلام».

ذكر طرفهما جاءفي وصفهم- رضي الله عنهم:

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن: «إن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، خُصٌّ نبيه محمداً على الأنفس والأموال، وبذلوا النفوس دونه في كل حال، ووصيفهم اللَّه في كتِابِه فِقالِ تِعِالِي: ﴿ مُحَمِّدٌ رَسِبُولُ اللَّهِ وَالَّذِينُ مَعَهُ أَشْبِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: الآية ٢٩]. قياموا بمعالم الدين، وناصبحوا الاحتتهاد للمسلمين، حتى تهذبت طرقه، وقويت أسبابه، وظهرت آلاء الله، واستقر دينه، ووضيحت أعلامه، وأذل الله بهم الشيرك، وأزال رؤوسه، ومحا دعائمه، وصارت كلمة الله العليا، وكلصة الذين كفروا السنفلي، فتصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية، والأرواح الطاهرة العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياء، وكانوا بعد الموت أحياءً، وكانوا لعباد الله نَصنَحَاءً، رحلوا إلى الأخرى قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم يَعْدُ فيها».

وعن الحسن البصري - رحمه الله - بكا ساله بعض القوم فقالوا: «أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله على قال: فبكى وقال: ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدى والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنف سهم، ظمأت هواجرهم، ونحلت أجسامهم واستحقوا بسخط هواجرهم، ونحلت أجسامهم واستحقوا بسخط المخلوقين رضى الخالق لم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا في جور ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في

القسران، تسلوا الالسس بالذكس بالذكس بالان المتعاد المتعاد المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمسائل المسادة المسادة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المراهد المراجع المراجع من المستمام المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والماليات مؤنتهم، وكفاهم اليسسير من دنياهم إلى أخرتهم».

(حلية الأولياء- أبو نَعيم الأصبهاني (٢/١٥٠).

ويقسول العسلامسة أبن القسيم- رحسمه الله- عن الصنحابة الكرام رضى الله عنهم: «أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ١٤ وَحَقِيقَ بِمَنْ كَانْتُ آرَاؤُهُمْ بِهَذِهِ الْمُنْزِلَةِ أَنَّ يَكُونَ رَأَيُّهُمْ لَذَا خَيْرًا مِنْ رَأَيْنَا لِإِنفسِنا، وَكِينُف لا وَهُوَ الرَّأَيِ الصَّادِرُ مِنْ قُلُوبِ مُمْتَلِئِّةٍ نُورًا وَإِيمَانًا وَحِكُمَةً وَعِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَقَيهٌمًا عَنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَصِيحَةً للأَمَّةِ، وَقَلُوبُهُمْ عَلَى قِلْبِ نَبِيِّهِمْ، وَلاَ وَاسْطَة بَيْنِهُمْ وَبَيْنَهُ، وَهُمْ يَنْقَلُونَ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مِنَ مِـشْنُكَاةِ النَّبُوَّةِ غَـضًا طَرِيًا».(إعلام الموقعين عن رب

أدلة عدالة الصحابة (رضي الله عنهم) من الكِتاب والسنة

وقِالٍ تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُبَحِّدًا يَبْتَغُونَ فَضَبْلاً مِنَ اللَّهِ وَرَضِنُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أثر السَّجُودِ ذَلِكَ مَـيَّلُـهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإِنْجِيلُ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَ فُلطَ فَاسْتُوقِي عَلَى سُوقِهِ يُحْجَبُّ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفِّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح:

قال الإمام مالك- رحمه الله-: «بلغنى أن النصباري كانوا إذا رأوا الصحابة رضى الله عنهم الذين فتحوا الشيام يقولون: والله لهؤلاء خَير من الحواريين فيما بلغنا وصدقوا في ذلك، فإن الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصبحاب رسول الله ﷺ ». (الاستعاب).

وفي قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سنَبِقُونًا بِالإِيمِانِ وَلا تَجُعُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلْاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنا إِنكَ رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. روى الإمام مسلم قِي «صَحِيحه» ح (٣٠٢٢) قال: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَجْ بَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَتْ لِي عَائِشُنَةً - رَضِي الله عَنْها - يَا ابْنَ أَخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتُغَفِّرُوا لأِصَنْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبَّوهُمُّ».

الإجماع على عدالتهم

قال الحافظ الخطيب البغدادي- رحمه الله- في «الكفاية في علم الرواية» ص (٦٧): بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله على التي دلت على عدالة الصحابة، قال: (هذا منهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء).

وقال: ابن عبد البر في «الاستعاب): «ونحن وإن كان الصحابة رضى الله عنهم قد كفينا البحث عن أحـوالهم لإجـماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول».

وقال ابن كشير: «الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطَّقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه منّ الأموال والأرواح بينّ يدي رسول الله عنه معبة فيما عند الله من الثواب

الجزيل، والجزاء الجميل».(الباعث الحثيث) ص (١٧٦) تحقيق العلامة أحمد شاكر - رحمه الله.

وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عسدول، ولم يخسالف ذلك إلا شسذوذ من المبستسدعسة». (الإصابة) (۱۷/۱).

وجوب اتباع الصحابة رضى الله عنهم

قال ابن القيم رحمه الله: «... فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا مَنْصِبَ الإِمَامَةِ وَالإِقْتِدَاءِ بِهِمْ بِكُوَّنِهِمْ هُمُّ السِّابِقِينَ، وَهِنَدِهِ صِنِفَةً مَوْجُودَةً فِي كُلِّ وَأَحَدٍ مِنْهُمْ، فُوجَبَ أَنَّ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمْ إِمَامًا لِلْمُسْتَفِينَ كُمَا اسْتُوجَبَ الرَّصْسُوانَ

وفي قَـوْله تَعَالَى: ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ [لقسانُ: ١٥]. قال: وَكُلُّ مِنْ الْصَبْحَابِةِ مُنْبِبٌ إِلَى الْلَّهِ فَيَجِبُ اتَّبَاعُ سَبِيلِهِ، وَأَقُوَالِلَهُ وَاعْتِقَادَاتُهُ.

وفي قوَّله تِتَعَالَي: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدُّعُو إِلِّي اللَّهِ عَلَى بَصَبِيرَةً أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسَفُ: ١٠٨] فَأَخَبَرَ تَعَالَى بَصَبِيرَةً أَنَّ مَنْ اتَّبَعَ الرَّسُولَ يَدَّعُو إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ وَجَبَ اتَّبَاعُهُ.

وفي قُوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ الحُمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمُ عَلَى عِبَادِهِ

الدِينَ اصَّطْفَى ﴾ [النمل: ٥٩].

وفي قَـوْلَهِ: ﴿ وَيُرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إليت من ربك هو الحق ﴾ [سبا: ٦].

وَقُولِهِ: ﴿ حَنْتِي إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكِ قَالُوا لِلَّذِينَ أوتوا العلِمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ﴾ [محمد: ١٦].

وَقُوْلِهِ: ﴿ يَرِفُعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَاتٍ ﴾ [الْمُجادلةِ: ١١]. قال: إن الله تعالى شبهد لهم بأنهم أوتوا العلم الذي يَعَثُ اللَّهُ بِهِ نَسِيَّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا كَانُوا أُوتُوا هَذَا الْعِلْمُ كَانَ اِتَّبَاعُهُمْ وَاجْبًا.

وَفِي قُولِه تَعَالَى:﴿ كُنْتُمْ خَدْرُ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامْرُونَ بِالْمُعْرُونِ بِاللَّهِ ﴾ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ فَي الْمُكْرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

شُبَهِدَ لَهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ، وَيَنْهُوْنَ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ.

وَفَى قَوْله تَعَالِّي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ: «هُمْ أَصَّحَابُ مُحَمَّدٍ سَلِّكَةً، وَ لِأَ رَيْبَ أَنَّهُمْ أَئِمَّةً الصَّادِقِينَ، وَكُلُّ صَيَادِقِ بِعُدَهُمُ فِيهِمْ يَأْتُمُّ فِي صِدَّقِهِ، بَلْ حَقِيقَةً صِدَّقِهِ اتَّبَاعُهُ لَهُمْ وَكَوْنَهُ

وفي قوله تَعَالِي:﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

لِتَكُونِوا شَلَهَ دَاءَ عَلَى الْبِنَاسِ وَيَكُونِ الرَّسِلُولُ عَلَيْكُمْ تَنْتُهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. أَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ أُمَّةً خِينَارًا عُدُولاً، هَذَا حَقِيقَةَ الْوَسَنطِ، فَهُمْ خَيْرُ الْأُمَم، وَٱعْدَلَهَا فِي أَقِوالِهِمْ، وَأَعْمَالِهِمْ، وإراداتهم ونبّاتِهمْ، وَبِهَذَا اسْتُحَقُوا أَنْ يَكُونُوا شُهُ ذَاءَ لَلَّسُلُ عَلَى أَمَمِهُمْ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ شَيَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ شَنَهَدَاؤَهُ، وَلِهَذَا نُوِّهَ بِهِمْ وَرَفَعَ ذِكْرَهُمْ، وَأَثَّنَّى عَلَيْهَمْ.

وفي قوَّله تَعَالَى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادُهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلِلَة أبيكُمْ

الآنسول شهدرا سخم وحونوا شهداء على الناس السخور السخير الدين الدين المحتلفاء، وهو افنعال من المثني الشيء كتنياهم، والإختياء كالإصطفاء، وهو افنعال من المثني الشيء كتنييه، الذين الشيء كتنياهم الشه الشه وكالمثنية وكفوتة من المنتية وكفوته من المنتية وكفوته من المنتية والعبودية، ويختاروه وحده إلها متعبوده من سواهم، بالمحتة والعبودية، ويختاروه وحده إلها متعبودا منهم مخبونا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحدة إلههم ومحبتهم، وإرادتهم، فيرونه في كل ما سواهم ومحبتهم، وإرادتهم، فيكرونه في كل حال على من سواه كما الخندهم، وإرادتهم، فيكونون إليه فيكل حال على من سواه كما الخندهم، وإرادتهم، فيرونه في كل حال على من سواه كما الخندهم، وإرادتهم، فيرونه في كل حال على من سواه كما الخندهم ومحبتهم، وإرادتهم، فيكرونه في كل حال على من سواه كما الخندهم عديده، وأولياء من وأحباء وأثرهم بذلك على من

ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ تَعَالَى أَنْ يَسِّرَ عَلَيْهِمْ دِينَهُ غَايَةَ التَّيْسِينِ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنْ حَرَجِ الْبَتَّةَ لِكَمَالِ مَحَيَّتِهِ لَهُمْ وَرَجْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحَمَّتُهِ بِهِمْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِلُومِ مِلَّةً إِمَامِ وَرَخْمَتِهِ وَحَمَّتُهُ وَهِي إِفْرَادُهُ تَعَالَى وَحَدَهُ الطَّنُونِ وَالدَّفُوفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوكُلُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالتَّقْوِيضِ وَالحَبِّ وَالحَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوكُلُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالتَّقْوِيضِ وَالإسْتِسِلَام ؛ فَيَكُونُ تَعَلَّقُ ذَلِكَ مِنْ وَالإِسْتِسِلَام ؛ فَيكُونُ تَعَلَّقُ ذَلِكَ مِنْ وَالإَسْتِسِلَام ؛ فَيكُونُ تَعَلَّقُ ذَلِكَ مِنْ وَسَمَّاهُمْ كَذَلِكَ بَعْدُ أَنْ أُوحِدَهُمْ اعْتِنَاء بِهِمْ وَرَقْعَةُ لِللّهُ عَلَى النّاس ؛ لِشَاهْدِينَ عَلَى النّاس ؛ لِيُسْلَمْ فَي مَسْلِهُ وَلَا لَهُمْ بِشَيهَادَةِ الرَّسُولِ شَاهِدِينَ عَلَى النَّاس ؛ لَكُونُونُ مَسْلِهُ وَلَا لَهُمْ بِشَيهَادَةِ الرَّسُولِ شَاهِدِينَ عَلَى النَّاس ؛ لَيْعُونُونَ مَسْلِهُ وَلَ لَهُمْ بِشَيهَادَةِ الرَّسُولِ شَاهِدِينَ عَلَى النَّاسِ ؛ الْأَمْمَ بِقِيَام حُجَةِ اللَّه عَلَيْهِمْ .

وُفَيَ قُوله ﴿ النَّهِ النَّاسِ قَرْنِي ... اَخْبَرَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّاسِ قَرْنِهُ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ يَقْتَضَيَ صَلَّى النَّهُ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ يَقْتَضَي تَقْدِيمَهُمْ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الخَيْرِ.

وَمَا رَوَّاهُ الطَّبْرَأَنِيُّ، وَأَنُو نَعَيْمٍ وَعَيْرُهُمَا عَنْ حُدَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُنَّهُ قَالَ (يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، فَدَا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَواللَّهِ لَثِنْ اسْتَقَمْتُمْ لَقَدْ سُنِقَتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالاً لَقَدْ صَنْلاًتُمْ ضَبَلاً لا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالاً لَقَدْ صَنْلاًتُمْ ضَبَلاً لا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالاً لَقَدْ صَنْلاً لَقَدْ مَنْلاً لَهُ عَنْهُمْ وَلَا الله عَنْهُمْ وَمَا الله عَنْهُمْ هُمُ سَادَاتُ أَصِيْتُ اللّه عَنْهُمْ وَقُدُوةُ الْأَنْمِةُ وَأَعْلَمُ النّاسِ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ تَعَالَى وَسُنَّةً بَعِيهُمْ عَنِيْهُمْ عَنْ اللّه عَنْهُمُ النّافِيلَ وَعَرَفُوا التَّاوِيلَ وَسَنْهُ فَي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتِهِمْ إِلَيْهِمْ فَي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتِهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتِهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتِهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتَهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتِهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ كَنِسْبُتَهِمْ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلْمِ إِلَيْهِمْ فَي الْعَلْمُ وَالدِّينِ».

وقَالَ-رَحَمه الله-: «هَذَا إِلَى مَا خُصتُوا بِهِ مِنْ قُوى الْذُهَانِ وَصَنَفَائِهَا، وَصَبِحُتِهَا وَقُوهُ إِدْرَاكِهَا، وَكَمَالِهِ، وَكَثْرَةٍ الْمُعَاوِنِ، وَقَلْهُ الصَّارِفِ، وَقُرْبِ الْعَهْدِ بِنُورِ النَّبُوةِ، وَقَرْبِ الْعَهْدِ بِنُورِ النَّبُوةِ، وَالتَّلُقَى مِنْ تَلِكَ المَّلِمُكَاةِ الشَّبُويَّةِ».

قَالَ إِبْرَاهُيمُ النَّخَعِيُّ- رَحَّمُهُ الله-: «لَوْ بِلَغَنِي عَنْهُمُ يَعْنِي الصَّحَابَةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَاوِزُوا بِالْوُضُوءِ ظُفْرًا مَا جَاوِزُوا بِالْوُضُوءِ ظُفْرًا مَا جَاوِزُته بِهِ، وَكَفَى عَلَى قَوْم وَزْرًا أَنْ تُخَالِفَ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُ أَصَنْحَاب نَبِيتِهِمْ عَلَى أَعْمَالُ أَصَنْحَاب نَبِيتِهِمْ عَلَى أَعِلَم الموقعين عن رب أعمال أَصَنْحَاب نَبِيتِهِمْ عَلَى أَعِلَمُ الموقعين عن رب العالمين بتصريف).

تفصيل الحكم فيمن تنقص فكيف بمن سب الصحابة العدول (رضي الله عنهم).

قال إمام أهل السنة وحامل لواء الذب عنها الإمام أحمد- رحمه الله-: في «طبقات الحنابلة» (٢/١):: «إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام ».

وقيال الإمام مالك- رحمه الله- عن الذين يسبون

المان المنظمة 
و قال الإصدام أو الما المساهر الما المساهدي المسلملين والمسلملين والمساء المان (المدين المان) والمساهدة المان المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة والمساهدة المساهدة المسلمة الم

وقال ألإمام أبو زرعة-رحمه الله-وهو أجل شيوخ الإمام مسلم-رحمه الله-: (إذا رأيت الرجل ينتقص امراً من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة. فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة. فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق) [الصواعق المحرفة لابن حجر الهيثمي]

وَلاَّشَكُ أَنَّهُ يَنْصَرَفُ مِنْ سَبِّ الصَّحَابَةِ إِلَى سَبِّ الْصَحَابَةِ إِلَى سَبِّ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمَسْدِينِ الْمُسْدِينِ الْمُسْدِينِ الطَّحَاوِية

وقال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي- رحمه الله-: «فاعرضوا عن الغاوين، وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكثين، إلى سنن المهتدين. وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين. وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله على فقد هلك من كان أصحاب النبي على خصمه.

ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى. وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادًا وعمادً. ولا تسترسلوا بالسنتكم فيما لا يعينكم مع كل ناعق اتخذ الدين همالاً، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ». [العواصم من القواصم]

قلت: يا هذا علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد على قد علمت من أين أتيت ؟ لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذبنك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن السيئين.

ويحك، فكيف لم يشسغلك عن المحسنين ١٩ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين، ورجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين ؛ فمن ثمّ عبت الشهداء والصالحين.

أيها العائب أصحاب محمد على لو نمت ليك، وأفطرت نهارك، لكان خيراً لك من قيام ليك، وصيام نهارك، مع سوء قولك في أصحاب نبيك (رضي الله عنهم) ويحك! فلا قيام ليل، ولا صيام نهار، وأنت تتناول الأخيار، وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى.

ويحك الهولاء تشرفوا في بدر، وهؤلاء تشرفوا في أحد، إذ إن هؤلاء وهؤلاء حاء عن الله العفو عنهم، فقال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الحُمْعَانِ إِنَّمَا اللّهُ السُّتَزَلَّهُمُّ الشِّيْطَانُ بِبَعْضَ مَا كَسَبُوا وَلَقُدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهُ غَفُورٌ طَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. فما تقول فيمن عَفا الله عنه ؟

وإلى لقاء إن شياء الله.

# شروط اليمين النعقدة:

لكي تكون اليمين منعقدة، لا بد أن يتوافر فيها عدة شروط، وهذه الشروط بعضها خاص بالحالف نفسه، وبعضها خاص بالشيء المحلوف عليه، وبعضها خاص بصيغة اليمين، وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز:

## ١- شروط العالف:

يُشترط في الحالف: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والتلفظ باليمين مع القصد والاختيار.

# ٧- شروط الحلوف عليه:

يُشترط في المحلوف عليه أن يكون أمرًا مستقبلاً، وأن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف، بمعنى أن يكون غير مستحيل وجوده.

# ٣- شروط مسعة الجلف:

يُشترط فيها التلفظ باليمين، ولا تكفي النية وحدها، وأن يكون الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وأن يكون خاليًا من الاستثناء وهو قول: إن شاء الله(١).

# حكم اليمين المنعقدة:

يجب الوفاء باليمين المنعقدة، مع وجوب الكفارة على صاحبها في حالة عدم الوفاء بها. يقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ [النحل: ٩١].

وقال سبحانه: ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسنُوتُهُمْ أَوْ تَسْنُوتُهُمْ أَوْ تَسْنُوتُهُمْ أَوْ تَسْنُوتُهُمْ أَوْ تَسْنُونَهُمْ أَوْ كَسِنُوتُهُمْ أَوْ تَسْنُونَهُمْ لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثُة قَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْمَانِكُمْ تَشْكُرُونِ ﴾ [المائدة: ٨٩].

# كفارة اليمين المنعقدة:

كفارة اليمين المنعقدة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، والمسلم مخير بين هذه الثلاث، فله أن يُكفِّر بأيها شاء، فإن عجز ولم يستطع أن يفعل واحدًا منها فإنه ينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، ولا يُجزئ الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة (٢).

# الحنث في اليمين باعتبار الحلوف عليه:

ينقسم حكم الحنث في اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى خمسة أقسام هي:

اليمن على فعل واجب أو ترك مُحرَّم كان حَالَه اليمن على فعل واجب أو ترك مُحرَّم كان حَلُها (عدم الوفاء بها) مُحرَّمًا لأن حَلُها بفعل المَحرَّم.

٢- إن كانت اليمين على فعل مندوب (مستحب) أو ترك فعل مكروه، فحلُها (عدم الوفاء بها) مكروه.

٣- إن كانت اليمين على فعل مباح (جائز) فحلُها (عدم الوفاء بها) مباح.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

نواصل ما بداناه في الحلقتين السيابقتين حول الأيمان فنقول وبالله التوفيق:

ثالثًا: اليمين المنعقدة:

اليمين المنعقدة: هي اليمين يقصدها المسلم ويعقد قلبه على تحقيقها بفعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، كأن يقول: والله لأشترين لك ثوبًا جديدًا غدًا، أو يقول: والله لا أدخل بيتك لدة شهر.



3- إن كانت اليمين على فعل مكروه أو ترك مندوب، فحلُها مندوب إليه (يُستحب عدم الوفاء بها) لأن النبي تمين قال لعبد الرحمن بن سمَرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فات الذي هو خير وكفر عن يمينك».

٥- إن كانت اليمين على فعل مُحررُم أو ترك واجب، فحلُها (عدم الوفاء بها) واجب لأن حَلَها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب (٣).

# اليمين على نية الستخلف:

إن اليمين تكون على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، والتورية - وإن كان لا يحنث بها - فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف (٤).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «يمينُك على ما يصدِقك عليه صاحبك»(٥).

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «اليمين على نية المستطلف»(٦).

قَالُ النووي: إذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلَّفه القاضي، فحلف وورَّى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه(٧).

## فاندة هامة:

لو كانت اليمين على نية الصالف لما كانت لها معنى عند القاضي ولضاعت الحقوق بين الناس. التورية في اليمين:

التورية: هي أن يقصد الحالف شيئًا غير الذي يحلف عليه إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو لغيره، فيجوز للحالف التورية ليحفظ حقه أو لينصر مظلومًا(٨).

ولأن الظالم ليس له حق التحليف، فحاز للمظلوم أن يوري في يمينه.

روى أبو داود عن سيسويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله أله ومعنا وائل بن خجس فاخذه عدو له، فتحرج القوم أن يخلفوا، وحلفت أنه أخي في خلى سيسيله، فأتينا رسول الله الله المناه وحلفت، المسلم أخو المسلم»(٩).

# مبنى الأيمان على الفرف والنية،

قال الشيخ سيد سابق في «فقه السنة»: أمسر الأيمان مسبني على الغرّف الذي دَرَجَ عليه الناس، لا على دلالات اللغة، ولا على اصطلاحات الشرع، فمن حلف ألا يأكل لحماً،

فأكل سمكًا، فإنه لا يحنث، وإن كان الله سماه لحمًا، إلا إذا نواه، أو كان يدخل في عموم اللحم في عُرْف قومه(١٠).

# يهين الناسي والكره والتخطئ:

من حلف أن لا يفعل شبيئًا ففعله ناسيًا أو مخرهًا عليه كرهًا شديدًا، يضر بنفسه أو ماله أو عرضه، فلا إثم عليه ولا كفارة (١١).

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥].

روى أحمد عن أبي ذر أن النبي سي قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١٢).

ومن صور الفعل الخطأ: أن يدخل المسلم دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو كمن حلف ألا يسلم على شخص مُعين، فسلم عليه وهو لا يعرف أنه هو الشخص الذي حلف ألا يسلم عليه.

المنتفى اليمين لصلحة شرعية:

الحنث في اليمين: هو الخُلْفُ وعدمُ الوفاء باليمين.

يجوز للمسلم أن يحنث في يمينه، ويكفر عنها من أجلُ مصلحة شرعية راجحة.

يقبول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعُلُوا اللّهَ عُرْضَةُ لاَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتُقُوا وَتُصلّلِحُوا بَيْنَ النّاسِ وَاللّهُ سُمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

قَالَ ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:

«لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأي الذي هو حبير مما حلف عليه من ترك الهر والإصلاح بين الناس، فليحنث في يمينه، وليبر، وليحقق الله وليحسلح بين الناس وليكفر عن يمينه(١٣).

روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله أبي هريرة أن رسول الله أن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يُعطي كه فيارته التي يُعطي كه فيارته التي

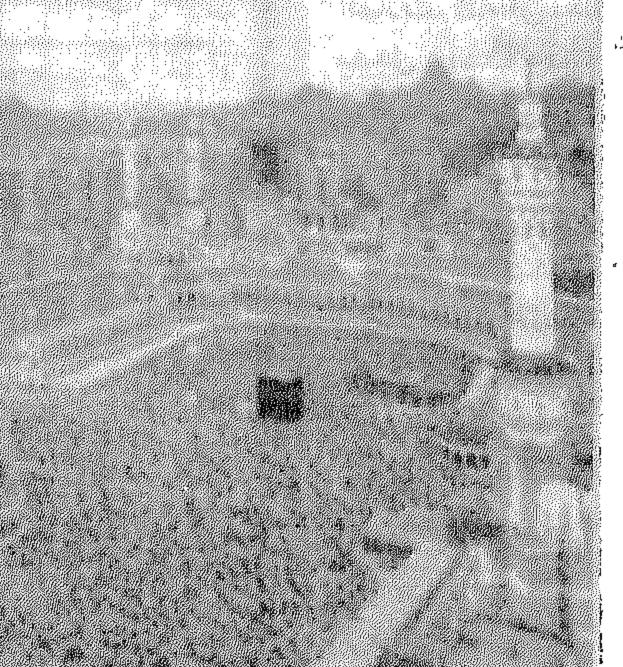

افترض الله عليه»(١٥).

اللَّجَاجُ: هو أن يتمادى الإنسان في الأمر ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا(١٦).

قال النووي- رحمه الله-: معنى الحديث: أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فييفعل ذلك الشبيء ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضسرر على أهله أكتسر إثمّا من الحنث(۱۷)

وقتاحراج كمارة اليمين:

من حلف على يمين فهو مُخيِّر في إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء كانت الكفارة صومًا أو غيره إلا في كفارة الظهار فعليه إشراج الكفارة قبل الحنث في اليمين لقوله تعالى: ﴿ فَتَصْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسِنًا ﴾ [المجادلة: ٣](١٨).

روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي

أن رسول الله على قال: «إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»(١٩). تحللتها: جعلتها حلالاً بإخراج

وروى الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة، أن رسول الله على قال له: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن

وفي رواية لأبي داود عن عبد الرحمن بن سمرة أن الرسول على قال له: «فكفِّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خیر»(۲۱).

> ورواية أبي داود صريحة في تقديم الكفارة على الحنث في اليمين، وممن قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث في اليمين أربعة عشر صحابيًا(٢٢)، وقد أبيد هذا المذهب البهاري في صحيحه حيث قال في كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعدّة (٢٣).

إخراج الكفارة قبل الحلف:

لأ يجوز إخراج الكفارة قبل الحلق بالتميث لأشط تقديم للحكم

القتل قبل الجروح(٢٤)

مز ماتوعليه كمارد بمين:

إذا مات المسلم وعليه كفارة يمين، وجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها، سواء أوصبي بذلك أم لم يوص (٢٥).

١- بدائع الصنائع للكساني ج٢ ص١٠: ١٢، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج٣ ص٣٩٢، ٣٩٦ .

٢- بداية المجتهد لابن رشد ج١ ص١٦٨ .

٣- المغنى لابن قدامة بتحقيق التركي ج١٣ ص٤٤٤، , 5 50

بدائع الصنائع للكاساني ج٣ ص١٧، ١٨.

٤- نيل الأوطار للشوكاني ج٨ ص٢٠٢

٥- مسلم حديث ١٦٥٣ .

٦- مسلم كتاب الأيمان حديث ٢١ .

٧- مسلم بشرح النووي ج٦ ص١٣١ .

٨- المغنى لابن قدامة بتحقيق التركي ج١٣ ص٤٩٧:

٩- أخرجه أبو داود وصححه الألباني .

١٠- فقه السنة للسيد سابق ج٤ ص١٠ .

١١- روضة الطالبين للنووي ج١١ ص٧٧، ٧٩،

المغنى لابن قدامة ج١٢ ص٤٤٦: ٨٤٨ .

١٢ - حديث صحيح : صحيح الجامع للألباني حديث

١٣- جامع البيان لابن جرير الطبري ج٢ ص٤٠٢ .

١٤ - مسلم ج١ كتاب الأيمان حديث ١٣ .

١٥- البخاري حديث ٦٦٢٥، ومسلم حديث ١٦٥٥ .

١٦ - فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١١ ص٢٨٥ .

١٧- مسلم بشرح النووي ج٦ ص١٧٧ .

١٨- المغنى لابن قدامة ج١٢ ص٤٨١- ٤٨٣ المحلى لابن حزم ج۸ ص<sup>۹۷</sup> .

١٩- البخاري حديث ٦٧٢١ .

٢٠- البخاري حديث ٦٧٢٢، مسلم حدیث ۱۲۵۰ .

۲۱ - حدیث صحیح : صحیح أبي داود للألباني حديث ٢٨٠٦ .

٢٢- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١١ ص٦١٧.

٢٣- البخاري - كتاب كفارات الأيمان باب ١٠ .

٢٤- المغنى بتحقيق التركي ج۱۲ ص٤٨٣ .

٢٥- روضة الطالبين للنووي



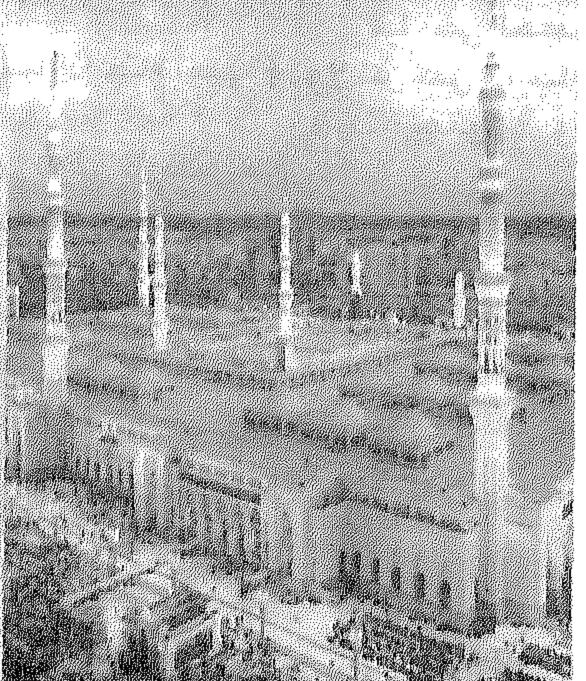

الحدد لله وحده. وأصاري واسلم على سن لا نبي بعدد، صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإنّ راس سال المسلم في هذه الدنيا هو الوقت، والوقت انفس من المال واغلى، ارأيت لو أن محتضرًا وضع أدواله جميعا ليزان في عمره يوما واحدا، أو ساعة، أو دقيقة واحدة هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة ؟ والحواب: لا، فإن ذلك لن يكون.

والأيام مراحل ومطايا، تُنْعِدُ من الدنيا وتُدني من الآخرة.

إِنَّا لِنَفْرِحَ بِالآيامِ نَقْطَعْهَا وكُلُّ يومِ مَضَى يُدُني مِنَ الأَجِلِ

نعم كلَّ يوم يُدني من القبور، ويبعدُّ عن عامرِ الدُّور، فهل من وقفة مع النفس،

خيرًا مِنْ يومه، ويومُهُ أفضلَ من أمسه، وعامُّهُ الجديدُ إجمعه وادخاره بل وتنميته، فإنَّ الزمن عكس ذلك، وإذا كان أفضلَ من عامِهِ الماضي، والكيس من حاسبَ نفستَهُ، وراجَعَ الزمن مقدرًا بأجل معين وعُمر محدّد لا يمكن أن يُقدّم أو حساباته، وفتح صفحة جديدة من حياته، وتعهَّدَ رصيدَهُ إيؤخَّر، وكانت قيمته في حُسن إنفاقه، وجب على كل إنسان قعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا، والحصاد هناك في الآخرة، فلا يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته، وينفق رأس ماله فيما لا فائدة فيه، ومن جَهل قيمة الوقت الآن فسيئتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأوان، وفي هذا يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع

> الموقف الأول: ساعة الاحتضار، حيث يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو مُنح مهلة من الزمن، وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فاته، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالَحًا قِيمًا تَرَكُّتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩- ١٠٠]. وهل يجاب لطلبه؛ ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُو قَائِلُهَا وَمِنْ

وَرَائِهِمْ بَرْزَخَ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاً أَخَرُتُنِي إِلَى أَجَلِ قَريبٍ فَأَصَّدُقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالَحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

يقول تعالى: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].

والموقف الشاني: في الأخرة، حيث تُوفّي كل نفس ما عملت وتَجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنَّةِ الجنةَ، وأهل النار النارَ، هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف، ليبدأوا من جديد عملاً صالحًا.

هيهات هيهات لما يطلبون؛ فقد أنتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا ثُرَدُّ وَلاَ نَكَذَبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ الْمَاهِ: ٢٧- ٢٨].

إِنَّ المُوفَّق من يسعى لصلاح حاله، بحيثَ يكونَ عَدُهُ | والاقتصاد في إنفاقه وتدبير أمره، وإن كان المال يمكن الأخرويّ، وتزوَّدَ من العمل الصالح، وقدّر لخطاهُ مواضعِهَا، أن يصافظ عليه ويستعمله أحسن استعمال ولا يفرط في شىء منه قل أو كثر.

ولكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن يعرف أين يصرفه، وكيف يصرفه، وأعظم المصارف وأجلها طاعة الله عز وجل، فكل زمن أنفقته في تلك الطاعة لن تندم عليه أبدًا.

وليكن شبعارك: ﴿ إِنَّ صِلَاتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَّا أَوَّلُ المُستُلمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢- ١٦٣].

قال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شعله فيما لا يعنيه خذلانًا من الله عز وجل.

فينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه، فإنَّ الليل والنهار يُبْلِيان كلُّ جديد، ويُقرِّبان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويُشيِبان الصغار، ويفنيان الكبار، قال بلال بن سعد: يُقال لأحدنا: تريد أن تموت ؟ فيقول: لا، فيقال له: لِمْ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحًا، فيقال له: اعمل؟ فيقول: سوف أعمل، فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل، فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدّنيا.

فيا أخي الحبيب: استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه، ولا تكن كمن إذا جاءه هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، قال: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾، ولكن الرجعة مستحيلة، والعود بعيد،

فاعمل - أخي - لهذا اليوم، واستعدله، واعلم أنه لن يصوم عنك أحد، ولن يصلَى عنك أحد، ولن يُرضى عنك ربك أحدًا، فاعمل لنفسك، وأحسن فيما بقى يُغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي.

جعلني الله وإياك ووالدينا في روضات الجنات، وبارك في أعمالنا وأوقاتنا، وجعل خبير أعمالنا آخرها، وخبير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

# 

بالشاركة بجزء من مالكومن الزكوات أو الصدقات انشر التوحيد عبر مجلة التوحيد من خلال الشاركة في الأعمال التالية:

طباعة كتيب يسوزع مع مجلة التوحيد مجسانًا تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشا يطبع مسن كل كتيب مائسة وخمسون ألف نسخة. نشسر تراث الجماعة مسن خلال طبع المجلة وتجليدهسا بجمع أعسداد السنة في مجلد واحد وذلك لعمل كرتونة كاملة مسنة من المجلة. دعم مشروع المليسون نسخة من مجلة التوحيد. نسخة من المجلة لكل خطيب من خطباء الأوقساف والأزهر تصله على عنوانه.

تما يملنك المشارّة ودعو ذلك بعمل حوالة أو شيك مصيفي على بنك فيصل الإسلامي في عالقاهية حساب رقم على بنك فيصل الإسلامي في عالقاهي وي عالم العرب المراد 




اتفقنا على حب النبي محمد عَيِّ وتخصصنا في الدفاع عن القرآن وسنة النبي عَيِّ وأقواله وأفعاله وسيرته وذكره والقرآن وسلواته وزوجاته وأصحابه وغزواته وأتباعه

تروي ظمأ الأمة من معين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

نجيب على تساؤلات المسلمين وتعالج بأدب النبوة افتراءات غير المسلمين وادعاءاتهم

الأفكار والمتقدات والأدب والحجاة والبرماق مع كل الأفكار والمتقدات واللالمان الوصول الي برالأماق

للحم القناة ورعاية برامجها حساب رقم 13723 بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة باسم الجمد مجمد مجمود حساب رقم 153723

الشركة 109178 كريس 275008 كريس 4/3 8 كريس

لمِكنك مشاهدة قناة الأمة بالبحث التقائي ميار نايل سات

جوال: 0107079888 مكتب: 4857573

رئيس القناة أيو إسلام أحمد عبد الله